محــــمود عوضـــــ



دار الشروة ﷺ

إهـــــداء٧٠٠٧ الاستاذ/ عبد الغنى أبو العينين جمهورية مصر العربية

### ه دارالشروقيي

القاهرة : ١٦ جواد حسى ت ١٢١٤ برقيا : شروق القاهرة

بيروت : ص.ب ۸۰۹۱ ت ۲۲۳۸۳۸ برتيا : داشروق بيروت

## محمودعوض

# ممنوع من التداول



دار الشروقﷺ

- Idبسة الاولى : ه يونيسو ١٩٧٢
   Idبسة الثانية : ٢٢ يونيسو ١٩٧٢
   Idبسة الثانية : اول ديسمبر ١٩٧٢
- الطبعة الرابعة : ٢١ ديسمبر ١٩٧٢
- الطبعة الخامسة : أول أبريل 1977

# محتوب<u>ا</u>ت الكساب

| لصفحة                                            | 11 |   |    |       |          |        | الموضوع                                         |
|--------------------------------------------------|----|---|----|-------|----------|--------|-------------------------------------------------|
|                                                  |    |   |    |       |          |        | • مقـــدمة :                                    |
| Υ                                                |    |   |    | ٠, ١٩ | , حات    | ادر    | بقلم الدكتور محمد عبد القــــ                   |
|                                                  |    |   |    |       | J.       | ء الأو | الجسزء                                          |
| 11                                               |    |   |    |       |          |        | البـــداية                                      |
|                                                  |    |   |    |       |          |        | • عندما نامت مصر:                               |
| 18                                               |    |   |    |       |          |        | بقلم : محمود عوض .                              |
|                                                  |    |   |    |       |          |        | و الصفقة:                                       |
| *1                                               |    |   |    |       |          |        | بقلم : محمود عوض .                              |
| , ,                                              | •  | • | •  | ٠     | ·        | -      | و يهودي نصف الوقت :                             |
| 01                                               |    |   |    |       |          |        | بقلم : محمود عوض .                              |
|                                                  |    |   |    |       |          |        | المحاربون من الباطن:                            |
| ٦٧                                               |    |   |    |       |          | •      | بقلم : محمود عوض .                              |
|                                                  |    |   |    |       |          | a 4    | #1.21                                           |
| الجزء الثـاني<br>كتب اسرائيلية ممنوعة من التداول |    |   |    |       |          |        |                                                 |
|                                                  |    |   | 0. | J     | <b>.</b> |        | <ul> <li>التاريخ السرى لحرب اسرائيل:</li> </ul> |
| 17                                               |    |   |    |       |          |        | تأليف: ميشـــيل بارزوهار                        |

| صفحة           | 11 |   |   |   | الموضـــوع                                                                      |  |
|----------------|----|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۱۷۳            | •  | • | • |   | • بناء الجيش الاسرائيلى:<br>تأليف: ايجال آلون                                   |  |
| 117            | •  |   |   | • | <ul> <li>مستقبل اسرائيل:</li> <li>تأليف: شاؤول فريد لاندر.</li> </ul>           |  |
| 711            | ٠  |   |   |   | <ul> <li>الجيش والسياسة في اسرائيل:</li> <li>تاليف: عاموس بير ليوتر.</li> </ul> |  |
| <b>۲ ۲ ۲ ۲</b> |    |   |   |   | <ul> <li>الميراج ضد الميج:</li> <li>تأليف: بن بورا ويورى دان</li> </ul>         |  |
| 781            | •  |   | • | • | <ul> <li>الطريق الى الحرب:</li> <li>تأليف: وولتر لاكسير</li> </ul>              |  |
| <b>700</b>     |    |   | ٠ | • | <ul> <li>العسرب واسرائيسل:</li> <li>تأليف: شسارلز دوجلاس هيوم.</li> </ul>       |  |
| 771            |    | • |   |   | • جـوادا مائير:<br>تأليف: مارى ســـــركين                                       |  |
| الجسزء النسالث |    |   |   |   |                                                                                 |  |
| 7.47           | •  | • |   |   | • واخيرا ، كلمات ليست اخيرة:<br>بقلم: محمود عوض                                 |  |

#### 

منذ ثلاث سنوات ، ظهر « موشى دايان » وزير الدفاع الاسرائيلى على شاشة التليفزيون البريطانى ، ووقتها ، سأله المذيع : ان الخطة التى اتبعتها في حرب ١٩٦٧ هي الخطة نفسها التى ذكرتها في كتابك « مذكرات حملة سيناء — ١٩٥٦ » ، . الم تكن تخشى أن العرب قد يعرفون من كتابك ، . خطتك المستقبلة التى ستتبعها في حرب ١٩٦٧ ، فيستعدون مقدما لمواجهتها أ ،

ورد موشى دايان قائلا : لا . . لأن العرب لا يقرأون! ولم يكن هذا الرد غريبا من موشى دايان . .

نغى صباح الخامس من يونيو سنة 197۷ ، كان اعلى الشعارات صوتا فى حياتنا العامة ، شعار «اعرف عدوك» . وفى الوقت نفسه كان اتل الشعارات تطبيقا فى جهازنا الإعلامي هو شعار : « اعرف عدوك»

ولم تكن صدمة الساعات الأولى من القتال . . كانية لكى تسد بسرعة تلك الفجوة الواسعة بين الشيعار الممان ، وعدم تنفيذه . على العكس ، مع تطور القتال في ساحة المعركة . . كانت الفجوة تتسمع وتتسع بين الشيعار والتطبيق . لهذا كنا نرى اننا نحن مو وليست اسرائيل ما الذين احسسنا بخيبة الأمل في جهازنا

الاعلامى ، وهى خيبة المل تطورت بعد ذلك الى ازمة ثقة فى الجهاز الاعلامى ، فتحت الطريق واسعا أمام « العدو الاسرائيلى » لكى يخوض ضدنا حربا نفسية عنيفة وشرسة وضارية ،

ان الحرب النفسية ليست جديدة علينا في مصر ٠٠.

لتد تعرضنا لها وعشنا نيها ، تبل ذلك بسنوات طويلة . . بل ومنذ اليوم الأول لثورة ١٩٥٢ . وفي وتت من الأوتات . . كانت هناك ١١ محطة اذاعة سرية تعمل ضدنا في وتت واحد ، وفشلت كلها في وتت واحد . . !

ان ما جعل ١١ محطة تفشل في الحرب النفسية ضدنا سنة ١٩٥٦ ، هو نفسه ما جعل النجاح المؤقت من نصيب محطة اسرائيليسة واحدة تعمل ضدنا في سنة ١٩٦٧ . هو سبب واحد في الحالتين ، ولكنه سبب فو وجهين :

اننا في الحالة الأولى ( حالة حرب 1907 ) اعتمدنا على الصدق في مخاطبة الجماهير . الصدق والواقع والمتبيّة ، التي كانت تبدو مؤلمة أحيانا ، ولكنها كانت في النهاية . . تمثل تحصينا للشعب ضد الحرب النفسية الضارية .

وفى الحالة الثانية . . كان اعمتادنا على المبالغة والتهويل وتجاهل الحقيقة ، بل وتجاهل العدو نفسه . . هو الذى ادى الى هزيمتنا الاعلامية سنة ١٩٦٧ .

وعندما قام الرئيس أنور السادات ، بعملية التصحيح الكبرى في ١٥ مايو سنة ١٩٧١ ، كان جزءا من التصحيح هو اعادة الاساس العلمي للعمل الإعلامي

أن أمامنا عدوا شرسا . . ومتشعبا . . ومتلونا ، وعلينا في جميع الاحوال أن نحساريه .

وفي حربنا ضد اسرائيل ، فان اول سلاح نعتهد عليه . . لابد أن يكون هو معرفتنا بهذا العدو . . معرفتنا بأساليبه وخططه وأفكاره ، وتصوره نفسه ، وتصوره للراى العام العالمي ، وتصور الراى العام العالمي له . ان هذه المعرفة . . هي التي ستمكنا بعد ذلك من مواجهته في الكان الصحيح ، وبالاسسلوب الصحيح ، وبالسلاح الصحيح .

لهذا .. كان لابد أن تعتبد السسياسة الاعلامية الجديدة على تحويل شعار « اعرف عدوك » من مجرد شعار ، الى تطبيق حى يمارسه كل مواطن ، لقسد اتخذنا في هذا الصدد خطوات عديدة ، كان من أهمها رفع الحظر عن الكتب الاسرائيلية التى ظلت لسنوات طويلة ممنوعة من التداول ، ثم اتاحتها أمام المعلقين والدارسين والباحثين في بلادنا ، بغير نقص أو تحريف.

وقد تبدو الأفكار التي تتضمنها هذه الكتب المنوعة، مثيرة للمرارة .. أو مجانية للحقيقة .. ولكن ، هل نحن نتوقع من عدونا غير ذلك ؟!

ان المهم . . ليس هو أن نناتش نسبة الحقيقة الى الاكاذيب في مثل تلك الحالات ، لأن العسدو يستخدم كثيرا من الاكاذيب ، وحتى حينما يستخدم جزءا من الحقيقة . . مانه يفعل ذلك من زاوية تحقق مصلحته هسو .

ليس هذا اذن هو المهم . . ولكن المهم أن نقصرف طبقاً للقول المأثور : من تعلم لغة قوم . . أمن مكرهم .

وندن حينها ننشر عشرات الكتب التي صدرت عن الصهيونية واسرائيل . . انها نبين بذلك لهذا الجيل والإجيال المقادمة . . كيف يخطط العدو لنا ، كيف يبنى جيشه ، كيف يحاول تضليل الرأى العام العالم ، كيف يضاعف - بالحرب النفسية - حجم انتصاراته مائة مرة ؟! . . . الخ . .

ان هذا هو الاسلوب الصحيح . . الذى يجعلنا نرسم خططنا المستقبلة ، على اساس دراسة علمية حقيقية . . لكل شسئون اسرائيل والصهيونيسة ، فقد خططت الصهيونية منذ مؤتمر « بازل » الصهيوني سنة ١٨٩٧ ونفذت كل خططها بعد ذلك ، حتى قامت دولة اسرائيل في سنة ١٩٤٨ ، وما زالت هناك خطط أخرى ، تريد اسرائيل أن تحقق بها لنفسها امبراطورية ، تمتد من النيل الى الفرات ! .

لذلك ، فان سماحنا بتداول الكتب التى تبحث فى شئون اسرائيل ... وهذا الكتاب يقدم أهمها ... قد اصبح ضرورة استراتيجية من أجل الدفاع عن حياتنا ، ومقاومة هذا المخطط العدوانى ضد بلادنا ، لقد أصبح من الضرورى ، أن نضع أفكار عدونا تحت ميكروسكوب دائم ، نفحصها دائما ، ونراجعها دائما ، وندرسها دائما ، لكى ننتصر على عدونا فى النهاية ، . دائما ،

د ، محمد عبد القادر حانم ناثب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام

البدابية

عندما نامت مصر

نامت مصر في تلك الليلة مبكرا!

نامت مصر ، مع اننا ما زلنا في الصيف ، في الواقع نحن في الشهر الأخير منه ، ومازلنا في وقت مبكر ـ الساعة التاسعة مساء .

ونحن مى يوم ٢٩ اغسطس سنة ١٨٩٧ ٠٠

وفى هذا اليسوم . . كانت قد مضت خمسة أشهر على وفاة جمال الدين الإفغانى ، وسبعة أشهر على تعيين أحمد لطفى السيد وكيلا للنيابة ، وعشرة أشهر على وفاة عبد الله النديم ، وثمانى سنوات على مولد طه حسين وعباس محمود العقاد ، و ١٣ سنة على نهى أحمد عرابى الى « جزيرة سيلان » !

ولكننا فى ٢٩ أغسطس سنة ١٨٦٧ ، وعباس حلمى هو خديو مصر ، واللورد كرومر هو المندوب السامى البريطانى ، وبالتالى فهو الحاكم الفعلى فى مصر .

هذا عن مصر ٠٠

ولو ابتعدنا قليلا سه في اليوم نفسه سه سنجد الاحتلال الفرنسي في الجزائر منذ ١٧ سنة ، وسسنجد في الجزائر منذ ١٧ سنة ، وسسنجد بريطانيا موجودة في عدن منذ ٥٨ سنة ، وسنجد أن الشسام سوريا ولبنان وفلسطين سابعة للخلافة التركية هي والعراق .

مرة أخرى : نحن مازلنا ني ٢٩ أغسطس سنة ١٨٩٧ .

الجو حار ، وان كان هادئا . وتلك مصر على الحال التي رايناها . فيه ، الى أن نامت مبكرة في تلك الليلة . .

ولكن ٠٠

وهذه أكبر « لكن » . . نمي التاريخ العربي المعاصر . . !

لكن .. على بعد .١٧٠٠ كيلو متر تقريبا من القاهرة ، كانت 
تدور قصــة أخرى في مدينة « بازل » السويسرية ، ان « بازل » ــ
في ذلك اليوم ــ ام تكن تزيد في مساحتها ، ولا في عدد سكانها ،
عن نصف مدينة المنصورة ، أو خمس مدينة بيروت .

فى مدينة ( بازل ) هذه . . يوجد مكان عادى للموسيتى والرقص اسمه Stadt Casino مجاور لمبنى المتحف التاريخي في بازل .

لكن هـذا المرتص في هذا المساء ـ مساء ٢٩ اغسطس ١٨٩٧ ـ لم يكن فيه موسيقي ولا رقص ، ان في مدخل صالة الرقص راية معلقة شمالا ويمينا فيها شريطان أزرقان ، وفوق المدخل رسمت نجمة داود السداسية ،

وفى هذا المساء . دخل الى صالة الرقص ١٩٧ وفدا من ١٥ دولة مختلفة هى : روسيا . المانيا . النهسا . المجر . روسايا ، بلخايا ، فرنسا . سويسرا . السويد ، انجلترا . الولايات المتحدة . الجزائر ، فلسطين .

وهم لا يعرف بعضهم بعضا تبل هذه الليلة ، ولأول وهلة لا يبدو أن هناك شمينا يربط بينهم ، نمنهم الاشمنراكي .. والراسمالي .. والليبرالي ، ومنهم المتزمت .. والمتحد . المتدين .. والمتحد .

شيء واحسد يجمع بينهم : انهم يهسود . شيء ثان : انهم صهيونيون . لقد جاءوا الليلة . . يحضرون أول مؤتمر صهيوني .

انهم جميعا يمثلون جمعيات (حب صهيون) وهي حركة يهودية سياسية بدا تأسيسها قبل ١٥ سنة من الاجتماع ، وهدف هذه الجماعات ، هو هجرة اليهود الى فلسطين و واعادة احياء اللغة العبرية — التي ماتت منذ الغي سنة ، وكان رئيس هذه الجمعية رجلا اسمه « ليون بنسكر » ولقد سبق له أن وضع كتابا في سنة الما بعنوان ( التحرير الذاتي ) يتناول فيه مشكلة اليهود في أوربا ، وقال فيه :

« ان اليهودى شخص مكروه فى كل مكان يذهب اليه . ولذلك فعلى اليهود ، ان يحرروا انفسهم من هذه الكراهية . . بأن يتيموا لانفسهم دولة خاصة بهم ولا يهم مكان هذه الدولة » .

ولكن تلك الحركة نشلت وخمدت .. لأن عددا كبيرا من اليهود انفسهم حاربوها .

ومع ذلك ، نان الشخص الذى أعاد تلك الحركة الى الوجود مرة أخرى ، هو نفسه الذى دعا الى هذا الاجتماع في (بازل) وهو الذى سيصبح فيما بعد (نبى ) الحركة الصهيونية الحديثة ، انه يهودى اسمه « تيودور هرتزل » ولد سنة ، ١٨٦٠ فى مدينة « بودابست » — عاصمة المجر الان — انه يعمل صحفيا ومراسلا فى باريس لصحيفة تصدر فى فينا .

وقد اصدر هرتزل كبيا في ١٤ فبراير سنة ١٨٩٦ ـ بعنوان (الدولة اليهودية) ، طالب فيه بانشاء دولة لليهود في فلسطين أو الأرجنتين ، وقال أيضا : ان موجة التحرر والمساواة ، التي بدأت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية ، هي سبب وجود المسكلة اليهودية ، . وفي الوقت نفسه ستكون هي أكبر عقبة في سبيل اقامة دولة يهودية ، . لان تحقيق المساواة سيغرى اليهود بالاندماج والذوبان في مجتمعات الدول التي يعيشون فيها ،

ثم قال: ( ان ضغط الظروف ، قد أدى الى تكوين طبقة متوسطة يهودية . . هى فى منافسة مباشرة مع الطبقة المتوسلطة المسيحية) .

ثم قال: ( أن المشكلة اليهودية يجب معالجتها كمسألة سياسية يتم تناولها مع أحدى الدول الكبرى) .

ولو توقفنا الان لحظة واحدة .. فاننا سنضع أيدينا على المقائق التالية:

- أولا: ان الحركة الصهيونية لانشاء وطن تومى لليهود ــ من اللحظة التى بداها هرتزل الى الآن ــ هى حركة سياسية بحتة لا علاقة لها بالدين اليهودى . وهذا على عكس الدعاية الصهيونية الحديثة تهاما .
- ثانيا : ان هذه الحركة ، كانت هى الرد على موجة معاداة السامية التى كانت قائمة فى أوربا ، وأنها بالتالى لم تجد لها أساسا فى المجتمعات التى اختفت منها نزعة معاداة السامية ..
- ثالثا : أن الفكرة الدينية اليهودية القديمة ، عن العودة الى فلسطين ، قد ادخلت في مرحلة تالية على الفكرة الصهيونية لمجرد استفلالها لدى اليهود لكى ينضموا الى الحركة .

على أن هذه الحقائق \_ وكثيرا غيرها \_ ستتضع تهاما كلما تقدمنا أكثر في دراسة تطور الحركة الصهيونية غاليهود انفسهم يعدرفون بهذه الحقائق \_ صراحة أو ضمنا \_ حسب الأحوال .

ولعل هذه لحظة مناسبة لكى نرجع الى الوراء قليلا . الى الوراء قليلا . الى المويات هرتزل ) التى كتبها بنفسه قبل وبعد انعقاد المؤتبر الصهيونى الأول فى ( بازل ) سنة ١٨٩٧ ، مع ملاحظة أن هذه ( اليوميات ) هى منكرات خاصة كتبها هرتزل ولم تنشر الا بعد وفاته بوقت طويل ، وعندما نشرت ، ، فان أول طبعة كاملة لها صدرت سنة ١٩٦٠ ، وأنا هنا أعتبد على الطبعة التى أصدرتها المنظمة الصهيونية العالمية نفسها .

لقد بدأ هرتزل ، منذ أيام تخيله الأولى للدولة اليهودية ، ومن قبل أن يختار « فلسطين » موقعا لهذه الدولة . . بدأ يعبر في

يومياته عن ضرورة الاتصال بالدول الكبرى ، وعن الدور الذي لابد ان تلعبه ، ولقد كتب في ٧ يونيو ١٨٩٥ يقول : (حالما يتم الاتفاق على الاراضي ، وتوضع اتفاقية أولى مع الحاكم الموجود ، سوف نبدأ مباحثاتنا الدبلوماسية مع الدول الكبرى ) وبالفعل ، بدأ هرتزل يبذل مساعيه لدى المانيا أولا ، ثم لدى بريطانيا ، وتركيا ( كانت تركيا هي الخلافة العثمانية التي تنبعها فلسطين ) .

#### ثم نأخذ الان عينات حرنية من يوميات هرنزل:

● في صفحة ٣ كتب هرتزل سنة ١٨٩٥ يتول: (أن البارون موريس دى هيرش هو \_ مثل عائلة روتشيلد ، واحد من أكبر أصحاب الملايين اليهود في القرن التاسع عشر \_ قد أبدى اهتهاما انسانيا عبيقا بجمعية الاستعمار اليهودى \_ وهي جمعية يهودية تأسست سنة ١٨٩١ \_ وخصص لها نهائيا مبلغ ،} مليون دولار لتوطين المهاجرين اليهود في الأرجنتين ، ولكن في سنة ١٨٩٥ لم تكن الأمور على ما يرام في المستعمرات التي تم انشاؤها هناك).

● ان هرتزل يشرح كينية الاستبلاء على الأرض من جانب الحركة الصهيونية ، نيتول في ١٢ يونيه سنة ١٨٩٥ : ( عندما نحتل البلاد ، سنعمل سريعا على اغادة الدولة التي ستأخذنا . . ويجب ان نستخلص ملكية الأرض التي ستعطى لنا ، ولكن باللطف والتدريج سنحاول أن نشجع غتراء السكان على النزوح الى البلدان المجاورة ، وذلك بتأمين أعمال لهم هناك ، ورغض اعطائهم أي عمل في بلدنا . أما أصحاب الأملاك فسيكونون بجانبنا ، على اننا يجب أن نقمل على ايهام أصحاب الأملاك غير المنتولة . . وحذر . يجب أن نعمل على ايهام أصحاب الأملاك غير المنتولة . .

 ♦ فى ٢٧ فبراير ١٨٩٦ يكتب هرتزل تساؤلا : هل نتدم للخليفة التركى مليونى جنيه ثمنا لفلسطين ؟ هذا المشروع درسته مع عدد من أثرياء اليهود فى أوربا .

- ♦ أمارس من السنة نفسها : « الدكتور بيرن (صديق له ) يريد أن يكون الزعيم الاشتراكي في الدولة اليهودية . نحن لم نحصل عليها بعد ، وها هم يريدون تمزيقها مقدما ! »
- ۲۲ ابریل من السنة نفسها: (نحن نرید أن نحصل على مساعدة قیصر المانیا . انه سیساعدنا لانه یتمنی اخراجنا من بلده . حسنا . ولكنه سیساعدنا)!
- 10 يوليو ــ من السنة نفسها : ( نحن مستعدون لان ندفع عشرين مليون جنيه للسلطان التركى ثمنا لفلسطين و وبذلك نحسن ميزانيته ) .
- الشهر نفسه ، والسنة نفسها : (قال السلطان عبد الحميد لصديته الذى تفاوض معه : اذا كان هرتزل صديتك بتدر ما أنت صديتى ، فانصحه بالا يسير أبدا فى هذا الأمر . لا استطيع أن أبيع ولو قدما واحدة من البلاد ، لأنها ليست لى بل لشعبى ، لقد حصل شعبى على هذه الامبراطورية باراقة دمائهم ، وقد غذوها نهما بعد بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا ، قبل أن نسمح لاحد باغتصابها منا ، لقد حاربت كتيبتان من جيشان فى سوريا وفى فلسطين ، وقتل رجائنا الواحد بعد الاخر فى « بلفنة » لأن أحدا الامبراطورية التركية ليست لى دائما . بل للشعب التركى ولا استطيع أبدا أن أعطى أحدا أى جزء منها ، فليحتفظ اليهسود على اسطين بغير مقابل ، وانما أن تقسم الا جثثنا ، وأن أقبل بتشريحنا فليصطين بغير مقابل ، وانما أن تقسم الا جثثنا ، وأن أقبل بتشريحنا في مرض كان ) .
- بعدها بایام کتب هرتزل : ( نصحنی صدیق بأن یشتری الیهود ای مقاطعة آخری ویقدموها لترکیا کبدیل لفلسطین مع مزید من المال ، ففکرت رأسا فی قبرص) .
- وفى أول ديسمبر سنة ١٨٩٦ ، كتب هرتزل فى يومياته يصارح نفسه : « صديق لى أخبرتى بأن هناك أشاعة منتشرة الإن

نى بودابست ( المينة التى ولد نيها هرتزل ) وهى أن اليهود هناك يقولون : اننى تسلمت مبلغا ضخما من المال من شركة أراضى بريطانية تريد أن تبيع أملاكا لها فى فلسطين ، وذلك فى مقابل طبع كتابى عن الدولة اليهودية ، هكذا تحن اليهود دائما لا نؤمن بأن أى شخص يمكن أن يتصرف أبدا الا بسبب المسال »!

● نى اليوم ننسه ٠٠ كتب يعرض خدماته على قوة استعمارية جديدة هى بريطانيا ، فيقول : « هذا عامل يجدر بالسياست الإنجليزية فى الشرق أن تقدره حق قدره ، عامل جديد بكل تأكيد ٠٠ ان تقسيم تركيا فى الوضع العالمى الحاضر ٠٠ لابد أن يكون خسارة بالنسبة لانجلترا ، ولذلك فعليها أن تسعى نحو التوازن الدولى الذى لا تتم المحافظة عليه الا اذا تم تصحيح مالية تركيا ٠٠ ان هذا يتم بانشاء دولة يهودية فى فلسطين لها استقلال ذاتى مثل مصر – تحت سيادة السسلطان ٠٠ والأمر ممكن اذا توافر لنا دعم دولة كبرى » ٠

ومثلها كان هرتزل يحاول الاتصال بكل الدول الكبرى ، لكى بتنع واحدة بنها بتبنى مشروع الدولة اليهودية ، كذلك مائه حاول استفلال بعض السياسيين من الشرق ، ومن الذين حاول هرتزل ان يكسب ودهم أولا : أغاخان الزعيم الاسسماعيلى المعروف ، والزعيم مصطفى كامل ،

عن مصطفی کامل . . کتب هرتزل یوم ۲۴ مارس سنة ۱۸۹۷ . یتول :

« الموند المصرى ، مصطفى كامل ، الذى كان قد زارنى من قبل ، زارنى مرة اخرى ، انه فى رحلة اخرى لجمع المساعر المؤيدة لتضية الشعب المصرى الذى يسمى للخلاص من السيطرة البريطانية ان هذا الشباب الشرقى يعطى انطباعا ممتازا ، وهو مثقف وراق وبليغ ، وقد دونته فى ذاكرتى ، . لأنه قد يلعب يوما ما دورا فى سياسة الشرق ، حيث قد نلتقى ثانية ، ان سليل مضطهدينا فى مصر القديمة يتنهد اليوم من عذاب الرق ، وتقوده طريقه الى اليهودى حالبا مساعدتى الصحفية . . اننى اشعر ح مع أتنى

لم أجزم بذلك — بأنه لما يغيد قضيتنا أن يضطر الانجليز الى مفادرة مصر ، أنهم سيضطرون آنذاك ، الى أن يبحثوا عن طريق آخر الى الهند بدل قناة السويس التى ستضيع منهم ، أو على الاتل تصبح غير مأمونة ، آنذاك تصبح غلسطين اليهودية الحديثة — مناسبة لهم — الطريق من ياغا الى المطبح الفارسي » .

#### \*\*\*

عودة الى المؤتمر الصهيوني ...

ان هذا هو المؤتبر الأول ، وهذا هو تفكير الرجل الذي عمل مهندسا المؤتبر الأول ، ومهندسا للحركة الصهيونية كلها فيها بعد ، ان الحاضرين في المؤتبر لا تجمع بينهم حتى حلى لفة مشتركة ، لهذا غانهم يقررون استخدام اللغة الإلمانية كلغة رسمية للمؤتبر . .

ان هرتزل بدأ كلامه في المؤتمر بقوله:

« اننا هنا لنضع حجر الأساس مى بناء البيت الذى سوف يؤوى الأمة اليهودية » .

وقد قدم هرتزل للمؤتمر عدة اقتراحات معينة:

أولا : أنشاء منظمة تسمى « المنظمة الصهيونية العالمية » . لمحاولة ضم صفوف اليهود وتجميعهم خلف القضية الفلسطينية .

ثانيا : الحصول عى اعتراف دولى من احدى الدول العظمى بمشروع توطين اليهود في فلسطين .

ثالثا : تنظيم هجرة يهودية واسعة النطاق الى فلسطين \_ أو أى مكان آخر يستطيع اليهود الحصول عليه . وتنظم هذه الهجرة بوسيلتين : أولا ، بواسطة انشاء المنظمة الصهيونية نفسها

وتضم كل اليهود الذن يوافقون على فكرة « الدولة اليهودية . »
 وثانيا ، بانشاء شركة يهاودية للراضى . . تكون هى الأداة الاقتصادية لتحقيق أهداف المنظهة الصهيونية .

وبعد هذه الخطوات . . خرج هرنزل بالقرارات في جيبه ، وبسطور وبقرار تعيينه اول رئيس لمنظمة الصهيونية العالمية ، وبسطور كتبها في يومياته . كتب هرنزل في ٢٩ أغسطس ١٨٩٧ يقول :

« لو طلب منى تلخيص مؤتمر بازل فى كلمسة — وعلى أن احرص على عدم تلفظها بصوت عال — لكانت هى: فى بازل أسست الدولة الصهيونية . لو قلت ذاك بصوت عال لضحك الجميع منى . لكن ربما فى خمس سنوات — وبالتأكيد فى خمسين سنة — سيعلم كل واحد بالأمر . ان تأسيس دولة لا يكمن فى ارادة شعب بانشاء دولة ، بل يكمن أيضا فى ارادة فرد قوى قوة كافية . . ان الارض هى فقط الاساس المادى ، والدولة ، حينما تملك الأرض ، هى فقط الاساس المادى ، والدولة ، حينما تملك الأرض ، هى الذى تراه اغلبية الناس الساحقة . أنشأت هذا الكيان المعنوى الذى تراه اغلبية الناس الساحقة . أنشأته بوسائل قليلة جدا ! وبالمتدريج وضعت الناس فى جو مناسب للدولة ، وجعلتهم يشعرون بانهم هيئة وطنية » .

هكذا اذن ٠٠ انتهت جلسات المؤتمر الأول للحركة الصهيونية غي ٣١ أغسطس ١٨٩٧ .

لقد كان لابد أن يبدأ الطريق أمام المنظمة الجديدة بمحاولة كسب تأبيد احدى الدول العظمى ، على أن تلك المهمة لم تكن هي وحدها المهمة الفرى أكثر الحاحا ، وهي التغلب على المعارضة التي بدت تواجه المنظمة الجديدة داخل المهود انفسهم .

فلتد انتسم اليهود الى اتجاهين : الاتجاه الأول كان يرى أن « ذوبان » اليهودى في المجتمع الذي يعيش فيه . . هو العلاج الحقيقي والدائم لمعاداة السامية ، وأن كراهية اليهود انفسهم ترجع الى عدم ولائهم للمجتمعات التي يعيشون فيها . ولكن ، لو اتتتع اليهود بأن تقدم الحضارة ، وانتشار المساواة السياسية ، ووجود دليل من اليهود على ولائهم للمجتمع الذي يعيشون فيه وتعلقهم به . . كل هذا سيؤدى في النهاية الى استئصال المشاعر المنبقية ضدهم .

اما الاتجاه الثانى . . فقد فقد أصحابه الأمل في أن اليهود يستطيعون الذوبان في أي مجتمع أو الاندماج فيه . . وأصحاب هذا الاتجاه هم الذين منهم هرنزل .

ولذلك . . فأنه في السنة نفسها التي تأسست فيها المنظمة الصهيونية — أي في سسنة ١٨٩٧ — تأسست في روسيا وشرق أوربا جمعيات من اليهود انفسهم لمعارضة الحركة الصهيونية . جمعيات كانت تسمى نفسها « البوندز » Bunds أي « المنظمة العمال اليهود في روسيا وبولندا » . وكانت هذه المنظمة ترى أن الحركة الصهيونية تدفع أعضاءها الى أحلام مدمرة لليهود الفسهم . . لان الحركة الصهيونية تقوم في جوهرها على أساس عدم قدرة اليهودي على الذوبان في المجتمع الذي يعيش فيه . . وهذا يؤدي الى اثارة الشك والريبة في اخلاص وولاء اليهودي للمجتمع الذي يحمل جنسيته .

ومع أن تلك المعارضة بدأت من شرق أوربا ، وامتدت ألى غرب أوربا والولايات المتحدة ، ألا أن مؤيدى الحركة الصهيونية أيضا كنوا أساسا من شرق أوربا .

المهم . . انه من اللحظة الأولى تمثل الحركة الصهيونية . . حركة سياسية بحته . . ولقد رأينا من قبل ذلك ان المؤتمر الأول قد ناقش ايجاد وطن قومي لليهود في فلسطين . أو في الأرجنتين .

وخلال الفترة التالية للمؤتمر الصهيونى الأول ، انشىء فعلا صندوق استثمار يهودى ليتوم بمهمة تنظيم الهجرة اليهودية وتدبير الأراضى ــ وبصفة علمة ــ لكى يكون هو الأداة الاقتصادية لتنفيذ أهداك الحركة الصهيونية .

وفى الوقت نفسه . . بدأت المنظمة الصهيونية فى اجراء اتصالات مع عدد من الدول الكبرى لكسب اعترافها بأهدافها . وقد بدأت المحاولة مع المانيا . . وكان هرتزل ــ الذى أصبح الان أول رئيس للمنظمة الصهيونية المالية ــ قد لجأ الى « التيصر غليوم الثانى » فى سنة ١٨٩٦ ووالى اتصالاته معه بعد ذلك . وحينما

استطاع أن يتابله في أول مرة قال له : أننا نحناج ألى محمية يهودية في فلسطين ، لان اليهود يرحبون بحماية المانيا بالذات أكثر من أي دولة أخرى ، واقترح عليه هرتزل أنشاء شركة لشراء واستثمار الأراضي في فلسطين ، تكون تحت حماية المانيا . . بعد أن حصل على موافقة السلطان العثماني .

ووعده القيصر بالنفكير في الموضوع . . ولكن هرتزل عندما عاد الى مقابلته ... أثناء زيارة القيصر للقدس في ٢ نوفمبر سنة ١٨٩٨ ... كتب في يومياته يقول : « أن مرافق القيصر ) ( أثناء المقابلة ) قال لى بلباتة : كما تفضل به جلالة القيصر ) فأن الماء (في فلسطين) هو أهم شيء » . .

ولحظتها رددت عليه: اننا سنؤمن الماء للبلاد ، وسوف يكلفنا هذا الملايين ولكنه سيعود علينا بالبلايين .

قال القيصر لى : ان المال متوافر لكم بكثرة ، عندكم مال أكثر ما عند أحد منا . .

ورد المرافق متبتا لى : « نعم ، المال الذى هو مشكلتنا ... عندكم منه الكثير »!

هكذا نلتى هرتزل كلهات طيبة من تيصر المانيا ، ولكنه لم يتلق اكثر من ذلك . . فقد تأكد أن القيصر ليس مستعدا أن يقعل شيئا . لقد خرج هرتزل بهذا الانطباع في مقابلته مع القيصر يوم ٢ نوفهبر سنة ١٨٩٨ . وكان على الحركة الصهونية أن تنتظر تسعة عشر عاما بالضبط ، الى ٢ نوفهبر سنة ١٩١٧ ، قبل أن تفعل مع بريطانيا ما فشلت في أن تفعله مع المانيا : تقنعها بتبنى الاهداف الصهيونية لحسابها الخاص ، وتصدر وعد بلغور .

المهم . . ان هرتزل بدا بعد ذلك يبحث الاتصال المباشر بالسلطان العثماني ، وكان يعلم أن السلطان قد رفض قبل ذلك بيع فلسطين لليهود ٤ حينما أجريت أول محاولة معه سنة ١٨٩٦ .

ولكن هرتزل ، كان يعلم ايضا أن الخزانة التركية تد اصبحت في حالة أكثر سوءا ، فلقد كان الدين التركي قد وصل الي ١٠٦ ملايين جنيه استرليني، واصبحت موارد الخزانة التركية تحت رقابة مجلس الدائنين . . ومن ثم فان الفرصة قد تكون الان اكثر اغراء للسلطان العثماني ، ولابد للسلطان من أن يؤمن أخيرا بأن المال هو كل شيء .

لقد اتفق هرتزل مع زميلين يهوديين له ، هما السير صمويل ، والكولونيل جولد شميث في لندن ، واستطاعوا جمع عشرة ملايين جنيه استرليني من جمعية الاستعمار اليهودي لدفعها فورا الى السلطان كدفعة أولى في حالة موافقته

ولكن السلطان رفض أيضا للمرة الثانية .

وبذلك مشلت نهائيا محاولات المنظمة الصهيونية مع اثنتين من الدول الكبرى: المانيا وتركيا ، بقيت محاولة اخرى \_ مع بريطانيا هذه المرة .

#### \*\*\*

زار هرتزل لندن في سنة ١٩٠٢ لكى يؤسس فيها المتر الرئيسي لنشاط المنظمة الصهيونية . وكانت لديه ثلاثة اسباب لذلك :

أولا : أن لندن هي المركز المالي للعالم ؛ وبالتالي نسوف تنهم لغة المصالح الاقتصادية أكثر من غيرها .

ثانیا : ان بریطانیا لها امبراطوریة استعماریة واسعة .. وبالتالی غان لها احلاما توسعیة فی اوربا ، وهذا سوف یجمل بریطانیا «تفهمنا وتفهم اهتماماتنا » بتعبیر هرتزل .

ثالثا : انه لو اتتنعت بريطانيا بأن لها مصلحة في مشروع الوطن القومي اليهودي قانها ستعمل لتحقيقه .

ويكفى الآن أن نتذكر أن هذا الارتباط فى المسالح ، الذى أشار اليه هرتزل فى يومياته ، سوف يتكرر كثيرا فى علاقة بريطانيا بالحركة الصهيونية . لقد رأينا ... قبل الان ... ان الحركة المسهبونية فسكرت في الارجنتين . . ثم في قبرص ، كبديل أساسي لفلسطين بالنسبة للدولة اليهودية . . ولكن تلك لم تكن هي البدائل الوحيدة .

نفى سنة ١٩٠٢ بدأت المباحثات الجدية بين المنظمة الصهيونية والحكومة البريطانية ، والتي كان يراسها في ذلك الموقت « آرش جيمس بلغور » وكانت بريطانيا تحتل مصر منذ سنة ١٨٨٢ .

وقد سارت المفاوضات مع الحكومة البريطانية أولا على أساس أن تعطى سيناء لليهود . . ثم تطورت المفاوضات لتصبح منطقة العريش هي المكان المطلوب .

لقد كان هرتزل يرى انه « ٠٠ مادام الباب الأمامى لفلسطين سيكون مفلقا أمامنا ؛ فلابد أن نجىء من أبواب خلفية أخرى » .

وفي يوم ٢٢ اكتوبر سنة ١٩٠٢ كتب هرنزل في مذكراته يقول : « اجتمعت اليوم مع المستر تشمبرلين ( وزير المستعبرات بالحكومة البريطانية حينئذ ) . تحدثت معه اولا عن مشروع قبرص . ولكنه تال لي : ان الحكومة البريطانية لا توافق على هذا المشروع بسبب رد الفعل الذي يمكن أن يحدث .

« ولكننى رددت على المستر تشمهرلين قائلا : ايس كل شيء نى السياسة يتم كشفه للناس . ان النتائج فقط ، او الأشياء المنيدة فقط ، هى التى تظهر ، لقد كشفت لك خطتى الخاصة بتبرص ، انها تعتبد على جو ملائم فى تبرص الهجرة اليهود ، يجب ان نتلقى الدعوة للذهاب الى هناك . . اننى سوف المهد لذلك عن طريق ستة مبعوثين سسارسلهم الى قبرص ، وحينها ننشىء الشركة الشرقية اليهودية براسمال خمسة ملايين جنيه ب للاستيطان في سيناء ، أو في المريش . . فان أهالى قبرص أنفسهم سيكونون متلهفين على تحويل جزء من هذا المطر الذهبي الى جزيرتهم ، وهذا سيكون قصدنا الحقيقى ، وحين يتحقق ذلك . . سنحصل على سيكون قصدنا الجزيرة بعضهم مسلمون ، والبعض الاخراضى ، وأهدا

يونانيون ، المسلمون سوف يرحلون ، أما اليونانيون ، ، فسوف يسمعدهم أن يبيعوا لنا بسعر مرتفع ، ثم يهاجروا الى أثينا أو الى كريت » ،

ثم كتب هرتزل بعد ذلك في مذكراته يتول: « اننا لو حصلنا من الحكومة البريطانية على قبرص . . فان هذا سوف يضعنا في مركز افضل المساومة مع السلطان العثماني . . وكذلك لو حصلنا على سيناء او منطقة العريش . وكل منطقة من المناطق الثلاث سوف تكون هي نصف الطريق الى فلسطين . . لان كلا منها يصلح مركز التجميع اليهود يتفزون منه مباشرة الى فلسطين » .

على أن المشروعات الثلاثة فشلت جميعا . . أما تبرص فقد رفضتها الحكومة البريطانية ؛ لأنها سستدخلها في منازعات دولية عديدة . . أما العريش وسيناء نقد كتبت الحكومة المصرية في ردها الى الحكومة البريطانية : « أن لدينا من المشاكل ما لا يحتاج الى مشكلة جديدة » .

وفى ربيع سنة ١٩٠٣ انتقل البحث مع الحكومة البريطانية الى مشروع جديد . . فقد عرضت الحكومة البريطانية على المنظمة الصهيونية أن تعطيها محمية فى شرق أفريقيسا هى مستعمرة كينيا . وقد عرف المشروع بعد ذلك خطأ بأنه مشروع أوغندا ، أو مشروع شرق أفريقيا . والصحيح حكما هو ثابت من سجلات وزارة المستعمرات البريطانية أن كينيا هى التى كانت موضوع الماوضات .

وقد حررت الحكومة البريطانية فعلا خطابا رسميا في ١٤ اغسطس سنة ١٩٠٣ الى المنظمة الصهيونية بالمشروع الجديد . وعرض الخطاب على المؤتمر الصهيوني بعدها بأسبوع . . مما ادى الى ذيوع الخبر .

وبمجرد أن علم المستوطنون البريطانيون في كينيا بذلك .. اسرعوا بالتعبير عن سخطهم وقدموا احتجاجا للحكومة البريطانية ضد « السماح بهجرة اليهود الدخلاء الى كينيا » وارسلوا الاحتجاج برقيا الى وزارة الخارجية في لندن .

وقد أدى هذا الى أن المؤتمر الصهيوني السابع عندما اجتمع في ٣٠ يوليو سنة ١٩٠٥ ـ بعد وغاة هرتزل ــ قرر نهائيا رغض مشروع شرق أفريقيا وقرر تركيز مجهودات المنظمة على الهجرة الى فلسطين ٤ بعد خلاف حادفي المؤتمر .

ولكن الظروف لم تكن مواتية بعد بالنسبة لفلسطين ساعلى الاقل لم تكن لبريطانيا سلطة على فلسطين حتى ذلك الوقت ساوكان هذا هو السبب في انه عندما حدثت الثورة التركية سنة اعمورت الحركة الصهيونية أن الثورة خلقت لها ظروفا جديدة للتعامل مع تركيا ، فأنشئت وكالة صهيونية في القسطنطينية في نفس السنة ، وقدمت الوكالة الى تركيا مشروعا جديدا للسسماح باقامة مستعمرات يهسودية في الجزء الاسيوى ، وبالذات في الجزء الواقع مابين نهرى دجلة والغرات ، يعنى : في العراق هذه المرة!

ولكن المشروع الجديد فشل أيضا . كما سجله ليونارد شتين السكرتير السياسي للمنظمة الصهيونية العالمية في كتابه : وعد بلغور .

وكان هذا هو المشروع السابع الذي يواجه الفشل بالنسبة للحركة الصهيونية . . فالمنظمة قد حاولت أولا في فلسطين . . ثم في الارجنتين . . ثم في منطقة الارجنتين . . ثم في كينيا . . ثم في العراق .

وهذه التطورات نفسها هى أكبر دليل على أن الحسركة الصهيونية . . هى حركة سياسية ، دفعتها عوامل سياسية بحتة ، وستظل هذه العوامل ملتصقة بالحركة الصهيونية دائما .

و ٠٠ نحن مازلنا مي سنة ١٩٠٨

ومازالت الحركة الصهيونية تبحث عن قوة كبرى تتبناها . . 1 فاين ستجد هذه القوة !!

الصفقة

كانت غترة العشرينات من هذا القرن العشرين ، هي سنوات الاستعداد بالنسبة للحركة الصهيونية . ولكنها كانت سنوات الخلاف في مصر .

نبعد ثورة شعبية هزت مصر ترية ترية فى سنة ١٩١٩ ، اصبح الشمسعب مشغولا بالقمارنة بين سعد وعدلى ما اتصد سعد زغلول وعدلى يكن ،

وعندما نلقى نظرة على مصر خسلال تلك السنوات ، نجسد أن سيد درويش قد بدأ يحدد للغناء والموسيقى شخصية مصرية الملامح ، العقاد والمازنى أصدرا كتابا مشتركا في النقد الادبى اسمه « الديوان » ، طلعت حرب افتتح بنك مصر في ٧ مايو ١٩٢٠ برأس مال ٨٠ الف جنيه .

واذا تفزنا الى الامام خمس سنوات \_ الى سنة ١٩٢٥ \_ فسوف نجد ان الانجليز والملك تخلصوا من سمد زغلول باقالته من الوزارة . يوسف وهبى بمثل مسرحية « راسبوتين » على مسرح رمسيس ، طه حسين عين استاذا في الجامعة المصرية ، التي تم ضمها في نفس السنة الى وزارة المسارف العمومية . الشيخ على عبد الرازق اصدر كتاب « الاسلام وأصول الحكم » الذي هز مثقفي مصر حتى اتدامهم ، لقد هاجم فيه الخلافة والنظام الملكي ، فردت عليه الحكومة بأنه لابد أن يكون ــ بالضرورة ــ خائن وكافر ــ ، بنفس ما ردت به على طه حسين في السنة التالية . بأنه هو الاخر خارج عن الطاعة والاتب والقانون . . وبينها كان المثقنون يطالبون بحرية الرأى . . والحكومة تصادر حرية الرأى . . بينها المثقنون مشغولون بالمستقبل ، والحكومة حمد مشغسولة بالمناطة . . نقرا في القسدس خبر قيسام المنظمة الممهونية بافتتاح الحامعة المبرية .

كانت الصهيونية في حالة استعداد . وكانت مصر في حالة مخاض . لكنه مخاض محاط بكثير من الضباب . لمل اصدق تمثيل له ، هو أنه بعد ٨ سنوات ــ أي في سنة ١٩٣٣ ــ اصدر توفيق الحكيم مسرحيتين في وقت واحد لم يلفتا النظر في البداية . المسرحيتان هما «أهل الكهف» . . و «عودة الروح» .

ان شخصيتنا الرئيسية على المسرح في هذه المرحلة هى : حاييم وايزمان . . الذي أصبح رئيسا للاتحاد الصهيوني في بريطانيا ، وهي بدورها البلد الذي بدأت المنظمة الصهيونية تلقى بثقلها الرئيسي فيه .

لقد أصبح وايزمان أذن هو العقل الجديد الذى قاد السفينة في سنوات العمل الهادىء السابقة على نشوب الحرب العالمية الأولى .

ومن البداية نلاحظ أن هذه الفترة تميزت بتغييرات عميقة داخل المجتمع اليهودى الأوربى . وقد كان لهذه التغيرات انعكاسات الخرى ــ بنفس العمق ــ على تطور الحركة الصهيونية نفسها .

فاولا : تميزت تلك الفترة بصفة عامة بهجرة يهودية واسعة النطاق من شرق أوربا الى العالم كله ، ففى الفترة من سنة ١٩٨١ الى سفة ١٩١٤ خرج من شرق أوربا مليونان ونصف مليون يهودى مهاجرين الى العالم كله .

أما في فلسطين . . فقد هاجر اليها بين سنتي ١٨٨١ و ١٩١٤ - ١٠

وثانيا : ان الانقسام في المجتمع اليهودي كان يزداد عمقا . فلقد كان البعض يرى ان الحل الأخير لمشكلة اليهود يكون بجعلهم

اكثر قدرة على الذوبان في المجتمعات الأوربية نفسها . والبعض الاخر كان يرى أنه لا يوجد حل سوى اقامة دولة يهودية . وهذا البعض هو الأتلية التي تعتمد عليها المنظمة الصهيونية .

وثالتا: انه حتى في داخل النظهة الصهونية كان هناك انتسام آخر ، ان البعض كان يرى — مثل هرتزل — ان المنظمة الصهيونية لابد أن تحصل أولا على ضمان دبلوماسي رسمي من احدى الدول الكبرى ، قبل أن تبدأ أي جهود منظمة لتهجير اليهود إلى فلسطين ، وذلك على اساس أن هذا هو الضمان ضد عدم انتكاس عمليات الاستيطان الجديدة في المستقبل ، ومن ناحية أخرى كان المبعض الآخر يرى أن فشل هرتزل في مفاوضاته مع الدول الكبرى هو دليل على أن هذا الضمان الدبلوماسي لن يأتي أبدا ، وأن الديل ذلك هو نسيان هذا الموضوع تماما ، والتركيز بدلا منه على خلق أمر واقع في فلسطين ،

ثم جاء حاييم وايزمان ليوفق بين الجناحين في نظرية جديدة المسؤتمر الصهيوني النسامن سنة ١٩٠٧ . ان النظرية المحديدة تعتمد على ان كلا من المجهودين هو شرط لنجاح الاخر . وانه يجب التركيز على الاتجاهين معا : اتجاه العمل الدبلوماسي . . واتجاه استعمار الأرض .

كان هذا هو الموقف اذن عندما قامت الحرب المالية الأولى في سنة ١٩١٤ ، جهود حثيثة لاقامة مستمبرات نشطة في فلسطين 6 وفي نفس الوقت جهود مضنية للتفاوض مع الدول الكبرى 6 وخصوصا في لندن ،

وبنشوب الحرب المالية ، وجدت الحسركة الصهبونية أن الظروف التي ستخلقها الحرب بجب استغلالها الى اتصى قدر لمسلحة المالب الصهبونية ، والا فقد لا تتكرر مثل هذه الفرصة الدا .

والســوال الذي واجهته المنظمة الصهيونيسة هو : الى اى جانب تتف ؟ هناك كتلة الطفاء \_ تتزعمهم بريطانيا وفرنسا .

متابل الكتلة الأخرى وتتزعمها الماتيا وتركيا . معلى أى طرفه من هؤلاء نقامر الحركة الصهيونية بمصيرها ؟

انه سؤال جوهرى ، ويحتاج الى حسابات دقيقة ، حتى تكون نسبة المجازفة أقل ما يمكن ،

وقررت المنظمة الصهيونية ألا تقف ... تماما ... مع طرف دون آخر ، نبعد كل شيء هناك احتمالات متساوية بانتصار كل طرف من الطرفين المتحاربين ،

كان الحل هو: الا تلقى الحركة بكل البيض في سلة واحدة!

سوف يبتى المتر الرئيس للهنظهة الصهيونية في براين معاصة المانيا ما بينها المجهود الفعلى سوف يتركز في لندن ماصهة بريطانيا ، وسوف يكون حاييم وايزمان هو المسئول الأول عنه ،

وكان عمر حاييم وايزمان عند قيام الحرب قد أصبح أربعين سنة . وقد مضى على أقامته في بريطانيا عشر سنوات ، وهو أصلا من مواليد روسيا ، واصبح عند قيام الحرب يعمل في خدمة المجهود الحربي البريطاني ، وخصوصا بالنسبة لانتاج المتبجرات، لانه أصلا كيمائي .

لقد قدر لوایزمان بعد ذلك أن یكدون الزعیم الدبلوماسی الصهیونی لهذه المرحلة ، كان هرتزل هو المفكر ، وسوف یصبح بن جوریون هو المفارب ، ولكن وایزمان هو الزعیم ، انه هو الذی ظفر بوعد بلفور ، وهو اول من تفاوض مع فیصل بن الحسین ، ومع تشرشل ، ومع ممثلی الدول الكبری فی كل المراحل التالیة ،

وكانت نظرية وايزمان ــ كما رأينا من قبل ــ هى نفسها النظرية التى أعلنها فى المؤتبر الصهيونى الثامن سنة ١٩٠٧ ك

نظرية تقول - بكلمات وايزمان - : « طبعا يلزمنا أن نبقى قضيتنا ماثلة أمام مجالس العالم . ألا أن عرضنا لقضيتنا لن يقدر له النجاح والنعالية ألا أذا قامت معه أعمال الهجرة ، والاستعمار - والتعليم » .

وهي نظرية نسرها وايزمان أكثر نيما بعد ، عندما قال ني كتابه « التجربة والخطأ » أن : « .. لعملنا الدبلوماسي أهميته . ولكن هذه الأهمية تتزايد ، بفضل عملنا الفعلى في فلسطين » و « . . ان جميع الصيغ السياسية ، حتى أذا أقرتها وقدمتها السلطات المعنية بالأمر ، لا تحمل لنا أية فائدة ـ بل تحمل لنا بعض الضرر \_ ما دامت لم تنبثق عن جهود مضنية بذلناها نحن على تراب فلسطين . فمستعمرتا ناحال وداجانيا ، والجامعة العبرية ، ومشروع روتنبرج الكهربائي ، وامتياز البحر الميت ــ هذه كانت تعنى بالنسبة لي ، سياسيا ، اكثر من جميع الوعود المادرة عن الدول العظمي أو عن الأحزاب السياسية آلكبري ، أن هذا ليس سببه عسدم احترامي للحكومات والأحسزاب ، ولا عدم تقديري للتصريحات السياسية . بل لأن التصريح السياسي ، في اعتقادى ، يكون مقيقيا فقط عندما يوازيه عمل نقوم به نحن في فلسطين . ان التصريحات تعتمد على الأخرين ، أما الأنجاز ملا يعتمد الا علينا نحن ، هذا هو كنه حياتي الصهيونية ، . فهناك من يتوق الي انتهاج الطرق التي شقها الغير وعبدها الاخرون: أما أنا فانني تواق الى الطريق التي نعبدها نحن بأقدامنا ، مهما أثخنت أقدامنا الجراح » .

بهذا الاسلوب أذن . . بدأ وأيزمان يقود العمل الصهيوني : استعمار يتم في فلسطين ٬ وفي نفس الوقت مجهود يتم لكسب الدول الكبري ،

وطالما أن الدول الكبرى تعنى بريطانيا ــ بالنسبة لوايزمان ــ لانها الجزء الذى يتحمل هو مسئوليته ، فقد بدأ يضاعف من المجهود الصهيوني في هذا الاتجاه .

لقد كتب الى صديق له في ١٠ اكتوبر سنة ١٩١٤ يقول : « أن خططي تعتبد طبعا على افتراض أساسي هو أن الحلفاء هم الذين سيكسبون الحرب ، أن هذا هو ــ على الاقل ــ ما آمله وأغب فيه ، كما أننى لا أشك في أن فلسطين سوف تقع في منطقة نفوذ بريطانيا ، أن فلسطين هي امتداد طبيعي لمحر ، وهي الحاجز الذي يفصل قناة السويس عن البحر الأسود . . واية أعمال عدائية قد تحدث من هذا الجانب سوف تجعل من المنطقة بلجيكا آسيوية ، وإننا ــ نحن الصهيونيين ــ نستطيع بسهولة أن نحرك مليون يهودي الى فلسطين في خلال الخمسين أو الستين سنة القادمة ، بهذا تحصل بريطانيا على حاجز فعال . . ونحصل نحن على وطن ، »

بهذه اللهجة بدأت مغاوضات «وايزمان» مع الحكومة البريطانية . حكومة أصبحت منذ سنة ١٩١٦ . . برئاسة لويد جورج ، وآرثر جيمس بلغور للخارجية . ان الحركة الصهيونية سبق أن اتصلت بالاثنين مبكرا وضمنت اتفاقهما وتعاطفهما معها . . علاوة على عدد آخر من أعضاء الوزارة الجديدة ، ومدير المخابرات العسكرية ، ورئيس تحرير جريدة التابيز!

ولكن المفاوضات الجديدة بين الحركة الصهيونية والحكومة البريطانية الجديدة ـ والتى ادت فى النهاية الى صدور وعد بلغور ـ لم تبدأ الا مع سنة ١٩١٧ .

في ربيع تلك السنة كانت الحكومة البريطانية قد اصبحت مقتنعة بأن الصهيونية هي قوة فعالة في الحياة اليهودية . . وبالغ أكثر مما يجب في تصسورها لنفوذ اليهسود في الشسئون الروسية . وكانت تعتقد ايضا أن مصلحتها العسكرية قد تستفيد لو أن انتصار الطفاء اقترن في عقول اليهود بتحقيق المطالب الصهيونية . وكلما كانت الحرب تتطور الي الاسوا. . فان بريطانيا كانت تزداد تمسكا بالامل في أنه لو أصبح هناك حافز قوى لدى اليهود . . فان اليهود الروس سوف يضعون كل ثقلهم ضد اليهود . . فان اليهود الروس سوف يضعون كل ثقلهم ضد المنطرفين اليساريين ، وفي الابقاء على روسيا في الحرب ، أو على الاتل حسنعها من عقد صلح منفرد مع المانيا . . ومن استغلال الموارد الروسية لصالح المانيا .

ويقول « ليونارد شنين » الذى كان سكرتيرا للمنظمة الصهيونية المالمية لمدة تسع سنوات ... يقول في كتابه « بيان بلغور » : ان أحد النقاط الرئيسية التي كانت وزارة الخارجية البريطانية تستخدمها بقوة المضغط في سبيل اصدار تأكيد بريطاني عاجل للصهيونيين . . هو أن اليهود يلعبون دورا هاما في روسيا . . وان كل يهودي في روسيا هو في نفس الوقت صهيوني » .

هكذا كانت الحركة الصهيونية تستخدم مع بريطانيا لهجتين :

 ان الاستجابة للمطالب الصهيونية سوف يفيد بريطانيا عسكريا في المدى التصير .

ان قيام دولة يهودية في فلسطين يضمن أيضا ـ في المدى الطويل ـ وجود صديق مخلص يحمى المسالح البريطانية في مصر .

وبناء على ذلك فأن جريدة فلسطين ( اليهودية ) التي تصدر في لندن كتبت في ٧ أبريل سنة ١٩١٧ تقسول : « أن الحكومة البريطانية كانت ترى أن فلسطين يجب أن تكون بريطانية .. فأصبحت ترى أنه لكى تكون فلسطين بريطانية .. يجب أن تكون يهودية »

## \* \* \*

وفى نفس الوقت كان على المنظمة الصهيونية أن تخوض معركة أخرى أكثر مشقة ، معركة مع اليهود أنفسهم التناعهم بالوقوف خلف المنظمة الصهيونية أثناء مفاوضاتها الجارية مع الحكومة البريطانية .

لقد أرسل وايزمان الى المؤتبر الذى عقده الصهيونيون الروسى يقول فى يونيو سنة ١٩١٧ متوسسلا : « لابد أن نحصل على تأييدكم فى هذه الظروف . ولابد أن تحاولوا الحصول على تأييد الحكومة الروسية لخطط بريطانيا » .

وقبلها بشهرين أرسل وايزهان الى صديقه الصهيونى «برانديس» مستشار الرئيس الأمريكى « ويلسون » خطابا يقول فيه : « اننا ننتظر هنا تدعيما لعملنا من الحكومة الامريكية ، ان تصريحا يصدر منك ــ وربما من الاخرين المتصلين بالحكومة الأمريكية ــ لصالح تبام فلسطين يهودية تحت الحماية البريطانية . . سوف يقوى مركزنا كثيرا » .

وبعدها بأسبوعين فقط أرسل من جديد \_ برقية هذه المرة \_ الى «برانديس» يناشده فيها قائلا : « أرجو أن تدرك طبيعة الظروف القائمة ضدنا هنا ، والتى لو تركناها فستكون النتيجة وجود أشراف دولى مشترك على فلسطين . . وهذا معناه كارثة لنا . ان التأييد منك ومن الحكومة الأمريكية ومن اليهود الأمريكيين سوف تكون له قيمة كبيرة جدا . أرجو أن يكون ردك سريا » .

ان « وايزمان » كان في سباق مع الوقت للضغط على الحكومة البريطانية بينما مسدس الحرب مصوب الى رأسها . وكان اسوا ما يخشاه هو أن يخذله اليهود أنفسهم . لذلك غانه كان يوالى الاجتماع بهم لضمان تأييدهم وحماسهم . .

وفى مؤتمر صهيونى بلندن عقد فى ١٦ مايو ( ١٩١٧ ) قال لهم « وايزمان » : ان الدول يجب بناؤها ببطء . . وبالتدريج . . وبانتظام . . ويصبر ، ومن ثم نحن نقاول انه بينما هدهنا النهائى هو خلق دولة يهودية ، فان الطاريق لتحتيق ذلك يكون على عدة مراحل متداخله ، وأحدى هذه المراحل التي للرجو أن تتحتق نتيجة لهذه الحارب المحى أن . . فلسطين اليهودية سوف تتبتع بحماية قوة ضخمة وكبيرة مثل بريطانيا ، وتحت جناح هذه القوة يصبح اليهود قادرين على اقامة جهاز ادارى وتنفيذى ينجز اهدافنا الصهيونية . . بينما لا نزعج انفسنا ادارى وتنفيذى ينجز اهدافنا الصهيونية . . بينما لا نزعج انفسنا فى هذا الاجتماع موافقة الحكومة البريطانية على هذه الخطة » .

ونلاحظ في كلام وايزمان حرصه الشديد على أن يقنع اليهود بوجود ضمان بريطاني ــ لم يوجد بعد ــ وفي نفس الوقت يقنع الحكومة البريطانية بأنه يتحدث باسم جميع اليهود ــ وهو أمر ليس صحيحا . ، بعد .

نغى ١٧ يونيو ( ١٩١٧ ) قام وايزمان والمليونير اليهودى روتشيلد بمقابلة بلغور لله وزير الخارجية في الحكومة البريطانية لله وقالا له ان الوقت قد حان لكي تعطينا الحكومة البريطانية وعدا محددا بتأييدها لمطالب المنظمة الصهبونية .

وطلب منهم بلغور أن تعد له المنظمة الصهيونية مشروع بيان يكون مرضيا للمنظمة الصهيونية ، وسوف يحاول هو أن يقدمه الى الحكومة ، وكان المفهوم أن المنظمة ستقدم لبلغور مشروع البيان هذا بطريقة غير رسمية ، وضمن خطاب شخصى يوجهه روتشيلد الى بلغور ،

ومن المهم هذا ان نسلط بعض الأضواء على هذه النقطة التضيلية ، لانها توضح لنا طبيعة اللهجة التى كانت تستخدمها المنظمة في مفاوضاتها السياسية هذه ، والتي سوف تتمخض حالا عن صدور وعد بلغور المشهور .

لقد كانت الصيغة الاصلية التى اعدتها المنظمة تنص على : 

« . . أن الحكومة البريطانية — بعد أن وضعت في اعتبارها اهداف المنظمة الصهيونية — توافق على مبدا الاعتراف بغلسطين كوطن قومي للشعب اليهودى ، وعلى حق الشعب اليهودى في بناء حياته القومية تحت حماية يتم اقرارها بعد نهاية الحرب ، ان الحكومة البريطانية ترى — كضرورة لتحقيق هذا المبدا — ضمان الاستقلال الذاتي الداخلي للقومية اليهودية في غلسطين ، واقامة مؤسسة قومية يهودية للاستعمار . . من أجل اعادة التوطين والتنمية الانتصادية في غلسطين . . »

وعندما ترا رونشيلد هذه الصيفة اعترض عليها قائلا ان بيانا بهذا الشكل سوف يكون طويلا جدا ، كما أنه يحتوى على تفاصيل كثيرة ليس من المستحسن أن تظهر في الوقت الحاضر . لهذا رأى روتشيلد أنه يكفى أن يضم البيان المقترح نقطتين جوهريتين فقط :

أولا: الاعتراف بغلسطين باعتبارها « بيتا قوميا » للشمعب اليهودي .

ثانيا: الاعتراف بالمنظمة الصهيونية باعتبارها ممثلة للشعب اليهودى .

و فعلا ٠٠ تم تعديل الصيغة ، وكتبها روتشيلد في خطاب شخصى منه ٠٠ وجهه الى بلفور في ١٨ يوليو ١٩١٧ ٠

# \* \* \*

وفى ٣ سبتمبر اجتمع مجلس الوزراء البريطانى ، ونى هذا الاجتماع نوقش مشروع البيان الصهيونى لأول مرة بصفة رسمية ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء ،

ولابد أن نتوقف الأن قليلا أمام عدة ملاحظات :

 ان أحد الافتراضات الاساسية لاصدار البيان المقترح هو توة المنظمة الصهيونية وتجميعها لكل اليهود . وهذا افتراض غير صحيح .

نحتى ذلك الوقت \_ وبناء على الأرقام الرسمية للمنظمة الصهيونية نفسها \_ نجد ان المدد الإجمالي لأعضاء المنظمة الصهيونية كان مائة وثلاثون الف يهودي صهيوني ، بينما كان مجموع يهود العالم ١٤ مليونا .

وعدد أعضاء المنظمة الصهيونية في بريطانيا كان ثمانية آلاف يهودي صهيوني ، بينما في بريطانيا ثلاثمائة الف يهودي .

وفى الولايات المتحدة كان هناك اثنى عشر ألف عضو فى المنظمة بينما عدد اليهود هناك ثلاثة ملايين ،

وفى روسيا كان عدد اعضاء المنظمة ستة وثلاثون الفا ، من بين اجمالى اليهود فى الامبراطورية الروسية حينئذ وهو ستة ملايين يهودى .

هذه واحدة ...

 ومن ناحية أخرى كانت حكومة بريطانيا تتعامل مع المنظمة الصهيونية باعتبارها لسان حال يهود العالم كله وهذا أيضا غير صحيح .

ان « ادوین مونتاج » ... وهو الوزیر الیهودی نمی الحکومة البریطانیة حینئذ ... کتب خطابا الی لوید جورج رئیس الوزراء ... ورئیسه هو ... یتول له نمیه : « انك تسمح لهذا الصهیونی الاجنبی الخیالی ( یتصد وایزمان ) بتضلیلك مکتسحا بذلك كل الصعوبات القائمة . واذا أصدرت بیانا باعتبار فلسطین وطنا قومیا للیهود » فان كل منظمة وصحیفة معادیة للسامیة سوف تتساعل فی الیوم التالی : بای حق اذن یوجد وزیر یهودی فی الحکومة البریطانیة ؟ »



المهم ٠٠

كان أول اجتماع وزارى يناتش نيه البيان المقترح بصفة رسمية ، هو اجتماع مجلس الوزراء البريطاني في ٣ سبتمبر ( ١٩١٧ ) .

وكانت النتيجة الوحيدة التي أسنرت عنها المناتشات في الاجتماع ... هي : ضرورة الحصول على رأى الرئيس الامريكي ويلسون بوضوح؛ وأن لم يكن المطلوب رأيا رسميا .

و فعلا . . أبرتت وزارة الخارجية البريطانية على اليوم التالى مباشرة الى المصادر المتصله بالرئيس الأمريكي تطلب رأيه ، وقالت الخارجية البريطانية في برقيتها أنها ترغب في الحصول على اجابة مبكرة من الرئيس الأمريكي ، حيث أن ١٧ سبتمبر سوف يصادف بداية السائة اليهودية الجديدة ، وأن صدور البيان في تلك الماسبة سيكون له أثر طيب ،

و معلا . . خلال اسبوع و احد وصل رد الرئيس « ويلسون » . . ولكن بعكس ما توقعت الحكومة البريطانية . لقد قال ويلسون

انه «. . لا يرى ان الوقت ملائم لصدور أى بيان محدد لصالح المنظمة الصهيونية . . الا أذا كان مجرد بيان تعاطف لا يتضمن أى التزام أو تورط من جانب بريطانيا . . فضلا عن أنه لا يفهم سر تعجل الحكومة البريطانية ومبالغتها في تقدير أهمية الحركة الصهيونية» .

كان هذا الرد من رئيس الولايات المتحدة مفاجئا للحكومة البريطانية ، وبمجرد أن علم وايزمان بهذا الرد انزعاج بشدة مواسل برقية « عاجلة جدا وسرية » الى « برانديس » مستشار الرئيس « ويلسون » والى تيادات المنظمة الصهيونية بالولايات المتحدة ، أن وايزمان طلب منهم ممارسة « أقصى ضغط ممكن لتغيير رأى الرئيس ويلسون » .

ويبدو ان المنظمة الصهيونية سرعان ما اكتشفت ان احد مستشارى ويلسون و و بالذات الكولونيل هاوس و هو الذى نصح الرئيس بارسال هذا الرد . وانه انتقد أمام الرئيس بشدة « . . الحركة الصهيونية وادعاءاتها » .

وبسرعة استطاعت المنظمة ـ باتصالاتها وأجهزتها فى الولايات المتحدة ـ أن تشن حملة ضد الكولونيل هاوس هذا ـ متهمة آياه بمعاداة السامية ـ وهو الاتهام الجاهز لدى الصهيونية دائما ضد أى معارض . وخلال فترة قصيرة استطاعت المنظمة أن تتغلب على هذه العقبة المفاجئة التى واجهتها . ولكن المنظمة ـ فى نفس الوقت ـ قدرت أنه لو حدثت نكسة أخرى فقد يستحيل معالجتها،

وعن هذه النقطة يعلق السكرتير السياسي للمنظمة الصهيونية في كتابه « بيان بلغور » قائلا : « انسه لولا أن وايزمان كانت له علاقات شخصية مباشرة مع رئيس الوزراء لويد جورج ، لما علم بسرعة بحقيقة الرد الماجيء الذي جاء من الرئيس ويلسون في الوقت المناسب ، ولادي هذا الى منع صدور وعد بلفسور نهائيا » .



ثم: نقترب من الايام الاخرة من شهر اكتوبر ، أى الاسبوع الاخر لبحث مشروع وعد بلغور من جانب الحكومة البريطانية . أن مجلس الوزراء كان قد عقد اجتماعا ثانيا لمناقشة البيان ، وكان قد قرر أخذ رأى المقيادات الصهيونية في تعديلات جديدة عليه للمرة الأخرة ، ثم عقد المجلس بعدها اجتماعا ثانيا ، تقرر بعده ايضا تأجيل اصدار البيان ،

وكان سبب التأجيل الثالث غريبا هذه المرة . . تكشف عنه زوجة والزجان في مذكراتها الخاصة ، حيث سجلت بتاريخ ٢٨ اكتوبر تولها : « للمرة الثالثة وضع البيان الفلسطيني في جدول أعمال مجلس الوزراء . وللمرة الثالثة تأجل بسبب أعدائنا اليهود » !

وازاء هذه العتبات اضطر وايزمان لعقد مؤتمر صهيونى فى لندن ــ فى ١٦ اكتوبر ــ جمع فيه توقيعات ثلاثمائة شخصية يهودية على عريضة تطالب الحكومة البريطانية بالاسراع فى اصدار البيان ( مع ملاحظة أن عدد اليهود فى انجلترا حينئذ هو ثلاثمائة الله . . بينما التوقيعات التى حصل عليها وايزمان ثلاثمائة )!

وفي ٣١ اكتوبر كانت جيوش بريطانيا قد دخلت الى نلسطين .

وعندما اجتمع مجلس الوزراء البريطانى فى اول نونمبر سالله التى وانق نيها نهائيا على صدور البيان ، قال بلغور وزير المخارجية الجلس الوزراء: «أن الأغلبية الكبرى من اليهود فى روسيا وامريكا سبل وفى أنحاء العالم سهم الآن ، ، بهذا البيان ، ، موالون للحركة الصهيونية » ،

وفى اليوم التالى لهذه الجلسة ، ارسل بلغور نعلا الى المليونير اليهودى الصهيونى روتشيلد . . يخطره بصدور البيان رسميا ، وبنصه الرسمى الاخير ، بيان يتول :

« أن حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين الرضا الى انشاء وطن قومى لليهود في فلسطين ، وانها ستبذل اتصى جهدها لتيسم

تحقيق هذا الغرض ، على أنه يجب أن يكون مفهوما فهما صحيحا أن هذا أن يؤدى ألى المساس بالحقوق المدنية أو الدينية للطوائف غير اليهودية التى تقيم في فلسطين ، أو التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر » .

## \* \* \*

كانت هذه هى الصيفة الأخرة التى صدر بها البيان رسميا ، وهى كما نرى معدلة عن الصيفة الأولى التى اقترحتها المنظمة الصهيونية فى خطاب روتشيلد الى بلغور قبل شهرين ونصف . تعديل وصفه وايزمان بعد ذلك بأنسه « مر المذاق » . . ولكنه يتساعل فيما بعد ، قائلا فى كتابه « التجربة والخطأ » :

« هل كنا حصانا ( لو لم نوافق على التعديل ) على بيان الفضل الم هل كانت الحكومة ( البريطانية ) سئمت من الموضوع ... ونفضت يديها منه كليا ونهائيا ؟ أو أن تأجيلا طويلا كان سينجم عن ذلك .. فتنتهى الحرب قبل أن نصل الى اتفاق ، وتزول نتيجة لذلك جميع الفوائد المتوخاة من صدور قرار عاجل ، لقد كان من رأينا أن نقبل ( الصيفة المعدلة ) وأن نضغط لملى نحصل على اقرارها أقرارا نهائيا ، لاسيها وأننا كنا نعلم علم اليقين أن خصومنا من دعاة الاندماج ( وهم أيضا يهود ) سوف يفيدون من كل تأخير لأغراضهم ، كما أننا كنا نعلم أن صراعا شبيها بذلك كان يجرى في أمريكا أيضا » .

#### \* \* \*

انن . . ها هي الواقعية قد انتصرت ، وها هو البيان قد صدر . . أخيرا .

فما هى الأسباب التى جعلت بريطانيا تصدر مثل هذا البيان ، الذى يضع النزاما خطيرا وطويل المدى كأمّامة دولة يهودية فى فلسطين ؟ في كتاب « بيان بلغور » يقول السكرتير السياسي للهنظهة الصهيونية : أن هناك أسبابا تكتيكية وأسبابا استراتيجية لصدور هذا البيان .

أما الأسباب التكتيكية التي تتصل بمجرى الحرب نفسها فهي:

أولا: أن يمارس اليهود فى روسيا ــ التى كانت حينئذ فى مرحلة المخاض الثورى ــ ضغطهم لكى لا تعقد روسيا صلحا منفردا مع المنيا ، أو على الأقل لكى لا تستفيد ألمانيا من الموارد الروسية .

ثانيا : أن نمنع بيانا لصالح الحركة الصهيونية كان على وشك الصدور من جانب المانيا (وهذا جزء مما قالته المنظمة للبريطانيين).

ثالثا: ان تكسب مساندة يهود العالم لمجهودها الحربي .

على أن المؤلف نفسه يقول بعد ذلك : « أن هذه الاعتبارات كلها مؤقتة ، وتنتهى بانتهاء الحرب ، بينما البيان يفرض على بريطانيا الدزامات تستهر لفترة طويلة بعد الحرب ، ولذلك فهناك اعتبارات أخرى تتعلق بالاستراتيجية البريطانية عهوما ، وتتعلق باعادة تخطيط الشرق الأوسط كله ، هذه الاعتبارات سكت عنها الطرفان تماما ( بريطانيا والمنظمة الصهيونية ) والتزما الصهت المطلق نحوها » .

ومع ذلك ، نقد نكتشف جزءا من هذه الاعتبارات...من الخطاب الذي كتبه وايزمان الى برانديس القاضى الأسسريكي وصديق ومستشار الرئيس ويلسون .

ان الخطاب محرر في ١٤ يناير سنة ١٩١٨ ، وفيه يقول وايزمان حرفيا :

 ان اتامة دولة يهودية فى فلسطين \_ تقيمها بريطانيا المظمى وتساندها أمريكا \_ معناه ضربة قاضية للسيادة العربية فى منطقة الشرق الأوسط › ولسيادة دول الشرق الأوسط كله . « ان أمريكا قد لا تدرك هذا الخطر مبكرا ... مثلما أدركنا نحين في أوربا ... ولكنها سوف تجد أن عليها في النهاية أن تواجهه ، ويجب أن يكون من الواضح جدا ، ، ان هناك تلاقيا كاملا بين المصالح الأمريكية البريطانية اليهودية ، . ضد المصالح الألمانية التركية في المنطقية » ،

وتظهر الاعتبارات الاستراتيجية أيضا من تصريح لاحد الوزراء في الحكومة البريطانية — هو كيزون — قال فيه : أن فلسطين هي فعلا حاجز استراتيجي لمصر ، وأنه قد يحين الوقت الذي يتم فيه الدفاع عن تفاة السويس — كما حدث في هذه الحرب — من الجانب الفلسطيني » .

# \* \* \*

والآن . . ماذا كان صدى اصدار وعد بلفور في بريطانيا

لقد نشرت صحيفة « الديلى اكسبريس » بعنسوان : « دولة الليهود » .

ونشرته « التايمز » بعنوان : فلسطين اليهود .

ونشرته « اوبزيرفر » بعنوان : بعد جيـل واحد سوف تصبح فلسطين لليهــود .

أما المنظمة الصهيونية نفسها ، فقد تفز عدد أعضائها من اليهود في نفس السنة من ١٣٠ ألفا الى ٧٧٨ ألفا !

#### \* \* \*

وكيف كان الحال في الدول العربية \_\_ لنقل في مصر مثلا \_\_ عندها
 انيع البيان في ٢ نونمبر سنة ١٩١٧؟

كان هناك حكم عسكرى بريطانى مباشر فى مصر ، وكسانت بريطانيا قد وضعت الملك فؤاد على العرش فى الشهر المساضى ، والسير ريجنالد وينجت هو المندوب السامى البريطانى وبالتسالى فهو الحاكم الفعلى ،

وبعد سنة واحدة اصدرت وزارة المالية المصرية قرارا باهداء الحكومة البريطانية ثلاثة ملايين جنيه استرليني اعترافا بجميلها - جميل بريطانيا - في حماية البلاد من خطر الفارات .

وفي الحكومة المصرية وزير يهودي هـو يوسف تطاوي .. باعتباره وزيرا للمالية \_ نفس الوزارة التي أهدت الملايين الثلاثة لبريطانيا - ثم وزيرا للمواصلات .

وحاييم ناحوم أنندى أصبح في مصر رئيسا للحاخامات المهسود علنا ، ومندوب الاتصال مع المنظمة الصهيونية سرا .



وفى اغسطس سنة ١٩٢١ هناك برقية من غيصل الأول - الذى اصبح ملكا للعراق - موجهة الى جورج الخامس ملك بريطانيا وامبراطور الهند يقول فيها : « ، ، اننى أذكر مغاخرا لجلالتكم ولشعبكم الكريم ، الأيادى البيضاء فى تحقيق آمال العرب ، واننى لوائق بأن الأمة العربية ستحقق ما لجلالتكم من الاعتمساد عليها باعادة مجدها القديم ، ، مادامت مؤيدة بصداقة بريطانيا العظمى » ،



نعم . . كان الملك لا يدرى .

وكانت الأمة لا تدرى .

ولكنبريطانيا ، كانت تدرى .

والمنظمة الصهيونية ، كانت تدرى .

وحاييم وايزمان ، كان يدرى ، كان ــ على الاقــل ــ يقــول لزملائه علنــا : « ليس وعد بلغور سوى أطار ــ وهذا الاطــار يجب ان نمالاه نحن بجهودنا ،

« انه سوف يعنى بالضبط ، ما سنجعله نحن يعنى . لا أكثر، ولا أقل .

« واستنادا الى ما نستطيع أن نجعله يعنى ، وذلك عن طريق الممل البطىء الشاق ، والفالى الثمن حد سوف يتوقف ما أذا كنا نستحق الدولة ، ثم متى سننالها » .

#### \* \* \*

لقد تبت المسفقة . .

والآن جاء دور التنفيذ!

يه ودى نصف الوقت

كل شيء ساخن في مصر خلال تلك السنة - ١٩٤٢ .

الجيش الانجليزى ساخن في القاهرة .. بعد أن حاصر القصر الملكى في حادث } فبراير المشمور .

الجيش الالماني ساخن في السلوم ٥٠ بعد زحف سريع قاده « روميل » من شمال افريقيا .

والملك فاروق ساخن في قصر عابدين .. بعد الانـــذار الذي تلقاه من المستر مايلز لامبسون ، السقير البريطاني في القاهرة .

واليهود أيضا . . كانوا ساخنين في مصر ، عددهم خمسون ألفا . . لكن نفوذهم مضروب في هذا الرقم مائة مرة ، ففي أيديهم مفاتيح كثيرة الى عقل مصر وجيبها .

انهم موجودن مثلا في صحافة مصر . . يمسكونها من رقبتها عن طريق احتكار تجارة ورق الصحف . ويمسكونها من قدميهاعن طريق شركة الاعلانات الشرقية . وفي كل صحيفة . . لابد أن تجد اليهود في منصب هام ، له نفوذ قبل أن يكون له بريق . .

وفي أيديهم تجارة مصر ٥٠٠ محال داود عدس وبنزايون مئسلا .

وموجودون في ريف مصر . . من خلال بنوك الرهونات وشركة السوارس مثلا . .

وفى المجالس النيابية . كانوا موجودين وممثلين بحكم التقاليد المصرية السمحة ، التي تضت بتعيين اليهود في مجلس الشيوخ .

، أكرر : نحن في سنة ١٩٤٢ ..

انهسا السنة نفسها التي نشرت فيها مجلة ( لايف ) الأمريكية تختيقا مصورا في ست صفحات عن التصر الملكي في مصر . . وقالت

فيه: « ان ملك مصر . . يملك اضخم وأفخم مطعم في العالم » .

وهى أيضا الفترة نفسها التى اصدر عنها طه حسين كتاب ( المعنبون في الأرض ) وقال في مقدمته : « الى الذين يجدون مالا ينفقون ، . يساق هدذا الحديث » !

## \* \* \*

اننا في سنة ١٩٤٢ ،بالذات في شهر مايو ، ففي هذا الشهر عقدت المنظمة الصهيونية بالولايات المتحدة مؤتمرا بفندق بلتيمور بمدينة نيويورك ، وكان من قادة المؤتمر : حاييم وايزمان ، ودانيد بن جوريون ، وناحوم جولدمان ، وبعد انقسامات ومناقشات وجدل عنيف ، . اقر المؤتمر برنامجا من ثلاث نقط كخط عمل للحسركة الصهيونية :

ان الهدف الأساسى . . هو اقامة وطن قومى لليهود في فلسطين .

٢ ــ تشكيل توة عسكرية يهودية تحارب تحت علمها الخاص
 ٠ في صف الحلفاء

٣ ــ ضرورة السعى لاعادة فتح باب الهجرة الى فلسطين على مصراعيه امام اليهود .

لقد كانت قرارات المؤتمر كلها ، انتصارا كاملا لشخص واحد فرعم المناقشات والجدل والانقسات : دانيد بن جوريون ، ان بن جوريون كان يرى ان الوقت قد اصبح مناسبا لكى يعان اليهود هدفهم في المرحلة المتالية ، ان بن جوريون يرى ان الهدف المعلن الآن يجب ان يكون هو : وطن قومى يهودى في فلسطين ، وهو يرى ايضا أن اليهود عندما سيقرأون ( وطن قومى ) ، ، فانهم سيقرأونه ( دولة ) ،

ان بن جوريون ، اتخذ من مؤتمر نيويورك سنة ٢٩٤٢ نقطة هذا التحول ، لأنه كان يرى ان الوقت قد حسان لكى تلقى المنظمسة الصهيونية المالية بكل ثقلها في الولايات المتحدة ، بدلا من بريطانيا.

كانت حسبة بن جوريون بسيطة الفاية : ان بريطانيا — مع انها هى التى اصدرت وعد بلغور — فان نشوب الحرب العالمية الثانية قد خلق لها مصلحة تكتيكية فى ان تحصل على صداقة العرب . أو على الأقل — لا تفعل ما يزيد عداءهم لها . خصوصا فى تلك الايام العصيبة من المتقدم الألماني والهزيمة الانجليزية . واقتنع بن جوريون أيضا بأن الولايات المتحدة — وليست بريطانيا — هى التي ستخرج من الحرب قوة حاسمة ومسيطرة ، ومن ثم . . فلابد من ضمان وقوف هذه القوة من الآن الى جانب الحركة الصهونية ، ولابد بالتالى من تركيز ثقل العمل الصهوني كله فيها .

هكذا عاد بن جوريون وقتها الى فلسطين ، بعد أن عبأ الممل الصهيوني نحو هدفين :

أولا - السمى لخلق دولة على أرض فلسطين .

ثانيا - تعبئة مراكز النفوذ في أمريكا لمساندة وتأييد هذا الهدف .

انه - باعتباره رئيسا للمنظمة اليهودية وقتها ، وباعتباره ممثلا ليهود فلسطين في تعاملهم مع العالم الخارجي - كان عليه ان ينفذ جزءا من الهدفين على ارض فلسطين ، ويترجم الهدف الأول بالمذات الى اسلوب عمل يومى تسير على اساسه الجهود الصهيونية في فلسطين ، هكذا قرر بن جوريون مثلا أن يؤيد بريطانيا باليد اليمنى ، ويضربها باليد اليمرى ! ان بريطانيا - باعتبارها الدولة المنتبة على فلسطين - اصدرت كتابها الابيض بشأن فلسطين قبيل نشوب الحرب المالية الثانية ، لقد اصبحت سياستها الجديدة هي الحد مؤقتا - من نطاق الهجرة اليهودية الى فلسطين ، فالحرب العالمية قد بدأت ، وبريطانيا محتاجة الى كسب ود العرب ،

وعلى الرغم من أن التغيير الجديد فى السياسة البريطانية كان تغييرا مؤقتا ، ولا يؤثر ... فى المدى الطويل ... على سياسة بريطانيا نحو الحركة الصهيونية ، ، فقد بدأ بن جوريون حربا واسعة ضد بريطانيا ، كانت الحرب العالمية الأولى هى فرصة الصهيونية للحصول على وعد بلغور ، وهذه هى الحرب المالية الثانية تقدم فرصة ثانية للمنظمة ، لتنتهى تباما من التنفيذ الكامل لمطالبها فى فلسلطين ،

وفي سنة ١٩٤٥ لخص بن جوريون الموقف بأنه : « الكتاب الأبيض . . أم دولة يهودية ؟ اننا سوف نحكم على السياسة البريطانية بناء على الجانب الذي تختاره . . أن العامل الحاسم في كل ذلك هو : القوة . فبغيرها سيظل اليهود أقلية مغلوبة في بلد عربي » .

لقد رضع بن جوريون — طوال الحرب ، شعارا غريبا هو : « سنحارب مع بريطانيا كما لو لم يكن هناك كتاب أبيض . . وسنحارب الكتاب الأبيض كما لو لم تكن هناك حرب » .

والآن — بعد أن أنتهت الحرب العالمية الثانية في ١٩٤٥ — بدا بن جوريون يركز لهدف آخر : الحرب ضد بريطانيا وضد العرب في وقت واحد ، لقد بدا يركز على الاستعداد العسكرى ، وأصبح مسئولا عن هذا الاختصاص من سنة ١٩٤٧ ، وفي يوليو من السنة نفسها أصدر تعليمات للفرق المسلحة ( الهاجاناة ) يقول فيها : « أننا سنصطدم مع بريطانيا ، ومع المرب ، ولابد أن نفرق بين الاثنين ، أن صدامنا مع بريطانيا هو صدام سياسي وليس صداما عسكريا ، وسوف يحسمه تكتل اليهودية العسالية وتوسيع نطاق الهجرة اليهودية غير الشرعية الى فلسطين ، أما صدامنا مع العرب ، ، فهو صدام عسكرى وصدام سياسي في وقت واحد ، وسوف تحسمه المدورة وحدها » .

القوة ؟ نعم هذا هو المفتاح لفهم شخصية بن جوريون من البداية ، وفهم العقل الاسرائيلي كله من بعده ، ان في دراسة شخصية بن جوريون دراسة لاسرائيلي ، ودراسة للعقل الاسرائيلي ، تفكيرا وعملا ، وإذا كنا نعتبر أن « تيودور هرتزل » هو مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة ، مأن « بن جوريون » هو مؤسس الدولة ، الأول وضبع النظرية ، والثاني تما بالتطبيق ، الأول خلق الخيال ، والثاني خلق الحقائق ، الأول حول حقائق تليلة الي خيالات واسعة ، والثاني حول الخيالات الواسعة الى حقائق مادية كاول حدد اتجاه البوصلة ، والثاني تماد السفينة .

هكذا أذن تصبح دراسة بن جوريون مهمة ، بقدر ما دراسة اسرائيل المعاصرة مهمة ، أن أحدهما لا يمكن مهمة بدون الآخر ، ولم

يكن ممكنا وجوده بغير الآخر . أن بن جوريون كان أول وزير دفاع لاسرائيل ، وأول رئيس وزراء لاسرائيل ، وأطول من بقوا في هذا المنصب (اكثر من ١٣ سنة) . انه من منصب وزير الدفاع بدأ وأدار حرب ١٩٤٨ . وهو \_ من منصب وزير الدفاع ورئيس الوزراء \_ بدا وادار حرب ١٩٥٦ ، وهو - من خارج المنصب الرسمى - اعطى نصائحه وبركاته لتلاميذه الذين بداوا واداروا حرب ١٩٦٧ . وحتى الآن . . غانه يعتبر \_ في تقاعده - الشخصية الوحيدة في اسرائيل، التي تستطيع أن توجه وتؤثر بغير الاعتماد على حزب أو منصب . ان هذا طبيعي ، لأن بن جوريون هو مؤسس الدولة ومهندسها الفعلى . أن بصماته مازالت تطبع العقل الاسرائيلي حتى الان من خلال الجيل الذي تتلمذ عليه ، وأبرز مثل لهذا الجيل هو « موشم، ديان » وزير الدناع الحالى . وعندما حدثت أزمة وزارية في اسرائيل قبيل حرب يونيو 1977 ، فإن العسكريين والسياسيين - من القصى اليمين وأقصى اليسار - كانوا جميعا يذهبون الى بن جوريون ليعرضوا عليه خططهم وانكارهم بصدد الموقف الذي اشتعل مع ومم وقتها ،

اننا اذا كنا نريد اذن أن نعرف كيف تفكر اسرائيل . . وكيف تفكر الحركة الصهيونية عبوما ؛ فان بن جورون يمثل حلقة هامة في نطاق بحثنا . أن بن جوريون هو النموذج الحي لما يسمى (الصهيونية الكلاسيكية) . أنه يهودي روسي ؛ مثل معظم الزعماء الكبار في اسرائيل ـ ولد سنة ١٨٨٦ في مدينة (بلانسك) البولندية الخاضمة وقتها لروسيا المتيصرية . وفي سنة ١٩٠٦ هاجر الي فلسطين مع عدد من زملائه فيما سمى (بالهجرة الثانية) .

وفى كتاب ( اسرائيل : سنوات التحدى ) يقول أنه نوجىء فى فلسطين بظاهرتين :

أولا: أن اليهود يميشون حياة ( الأعندية ) ، ويحصلون على دخولهم من تأجير الارض وبعض المهن الأخرى ( كالتجارة ) ، وهذا معناه « . . أننا أن ثاخذ السطين بهذه الطريقة ، عبين الأرض والشعب ، لابد من وجود رابطة عمل » . ثانيا : ان السلاح في أيدى اليهود كالعدم ، فهم لا يصلحون لحمل السلاح منذ قرون مضت .

ووجد بن جوريون ، ان هاتين الظاهرتين لابد أن تكونا جزءا من مهمة العمل الصهيونى : تعليم اليهود الزراعة . . فهى التى تربط الفرد بالارض ، وتعليمهم حمل السلاح . ( وكان هذا هو السبب الحقيقى . . الذى دعا بن جوريون بعد ذلك من أجله لتشكيل فيلق يهودى يحارب في صف الحلفاء ) .

لقد وجه نداءه الى الملاك اليهود فى فلسطين ، لانهم ... فى رأيه ... مثل يهود أوربا ، طبقة متوسطة لا تريد الا الربح ، ولانهم ... ثالثا ... ثانيا ... يستأجرون الشركس لحمايتهم ، ولانهم ... ثالثا ... يستخدمون مزارعين عربا .

لقد كان بن جوريون يرى ، ان المسال اليهودى اذا انتقل بن جبب يهودى . منيجب أن يدخل الى جيب يهودى آخر ، ولهسذا السبب فيجب على الملاك اليهود أن يستأجروا عمالا يهودا وليس عمالا عربا ، أنه في كتساب (قسدر اسرائيل) يقول : « ، ، أن المستعمرات اليهودية أنفقت ملايين الفرنكات ، والقسم الأكبر من هذا المبلغ ذهب الى جيوب العرب ، أن كل مزارع ينضم الينا ، معناه أنعاش ثلاث عائلات عربية دون فائدة لليهود ، لأنهم لا يعيدون لليهود شيئا مما يأخذون ، ، يجب على اسرائيل ( وهى لم تكن موجودة بعد ! ) أن تعرف أن الملاك اليهود لن يرجعوا الى ارض المهاد الا اذا كان العمال الذين يشتغلون لديهم يهودا » !

ومن الناحية الأخرى . . بدأ بن جوريون يركز جهوده أيضا على الجبهة الثانية : جبهة القوة المسلحة •

فبعد سنوات تليلة من وصبول بن جوريون الى فلسطين ، وتبيل نشوب الحرب المالمة الأولى ، ركز الصهيونيون في فلسطين طلباتهم من الوالى التركى في السماح لهم بأسلحة ، يقول بنجوريون نفسه عن تلك الفترة : « كنا ننتظر مجىء الاسلحة ليلا ونهسارا ، ولم يكن لنا من حديث الا عن الأسلحة ، وعندما جاءتنا الأسلحة لم تسعنا الدنيا من فرط فرحتنا . . كنا نلعب بالأسلحة كالأطفال ،

ولم نعد نتركها أبدا . . كنا نقرأ ونأكل ونتكلم والبنادق في أيدينا أو على أكتافنا " .

لقد كان بن جوريون ، يرى أن القوة المسلحة ، هى التي سنخلق الحقائق المسلحية في المسلحين ، وهى التي سنقرر في النهاية أيهما الطرف الرابح في الصدام : اليهود أم العرب ، لهذا تام بن جوريون وقتها بتشكيل مرق حراسة (هاشومير) ، واختار لها شعارا هو : ( بالدم والنار سقطت اليهودية . . وبالدم والنار سوف تقوم ثانية ) .

وفي سنة ١٩٢١ تحولت فرق ( الهاشومير ) الى جماعة كبيرة مسلحة وسرية سميت ( الهاجاناة ) ، التي وضع بن جوريون أيضا بصماته على تفكيرها من البداية . لقد كان بن جوريون يريد من ( الهاجاناه ) ان تصبح قوة عسكرية مسلحة ، تسساند المسالب السياسية للصهيونية في فلسطين ، وفي كتاب ( بن جوريون ينظر للوراء ) يؤكد هو ان الصهيونيين « ، ، لو لم يعتبدوا على القوة المسلحة ، لسا استطاعوا اختراق اراض جديدة » .



مرة اخرى: التوة .

مرة أخرى تصبح كلمة ( القوة ) هى المنتاح السحرى لفهم المقل الاسرائيلى كله ، وبن جوريون تجسيد له . لقد ظلت القوة هى محور تفكير بن جوريون منذ وصل الى غلسطين فى ١٩٠٦ ، ومنذ اصبح عضوا فى المجلس التنفيذى للوكالة اليهودية بفلسطين سنة ١٩٣٣، ثم رئيسا له بعد ذلك ، ومنذ ان أصبح وزيرا للدفساع فى الدولة الجديدة . . ورئيسا لوزرائها بعد ذلك .

وفى كتاب للمؤلف الصهيوني (ناداف سافران) بقول بن جوريون: انه كان يؤمن دائما بانه : « يجب علينا أن نتكلم عن السلام كما لو كنا لن نحارب . . ونتكلم عن الحرب كما لو كنا لا نريد السلام ». وفى كتاب آخر كتبه عنه المؤلف الأمريكي ( روبرت جون ) يتول : « أن الكثيرين يرون أن بن جوريون رجل انتهازى ، وفي الحقيقة ، ، مان هذه الصغة تنطبق عليه تهاهسا » .

وفى الكتاب ذاته يقول بن جوريون نفسه : « ان الأغبياء هم وحدهم الذين يفتشون عن المنطق في التاريخ » ويقول أيضا : « أن سياسة اسرائيل يجب أن تقوم على اعتبارات الأمن وحدها » .

ما هي اعتبارات الامن الاسرائيلي في نظر بن جوريون ؟

انها قاعدة مثلثة الزوايا : الهجرة . . مساندة دولة كبرى . . حدود يسمل التوسع فيها والدناع عنهسا .

ولو بدأنا بالضلع الأول في المثلث الاسرائيلي ، من وجهة نظر بن جوريون ، وهو الهجرة ، مسوف نجد انه يرى أن على اسرائيل أن تعمل بكل الطرق وكل الوسائل على مضاعفة اعداد المهاجرين اليها ، أن هذا هو الذي يحسم ... في المدى الطويل ... مشكلة الأمن وامكانيات التوسع الاسرائيلي في المنطقة .

وفى هذه النقطة قال بن جوريون فى مايو ١٩٤٩ ( بعد قيام اسرائيل): « اننا لم نحق بعد هدفنا ، فنحن حتى الآن لم نحرر من بلادنا سوى جزء واحد فقط ، ان علينا أن نجمل المحرب حرفة يهودية » ،

بل - اكثر من ذلك - قال بن جوريون في ٢٥ ديسمبر ١٩٦٠ أمام المؤتمر الصهيونية الخامس والعشرين : « ان الصهيونية اصبحت لاتحمل الامعنى واحدا . . هو المهجرة الى ارض صهيون . . ان كيان اسرائيل وكيان الصهيونية العالمية يقومان على الهجرة الى اسرائيل . ان كل سرائيل . ان كل يهودى يجب ان يهاجر الى اسرائيل . ان كل يهودى اقام خارج اسرائيل منذ انشائها يعتبر مخالفا لتعاليم التوراة . . وهذا المهودى يكتر يوميا باليهودية » !

وفى الكنيست ( البرلمان الاسرائيلي ) أعلن بن جوريون مرارا : « أن دولة اسرائيل تعتبر اليهود في جميع انحاء العالم أمة واحدة .

ويتحتم على الصهيونيين في جميع انحساء العسالم ان تكون لديهم الشجاعة للوقوف في صف اسرائيل ٥٠ حتى ولو كانت حكوماتهم ضد هذه الفكرة ٥ كما أن كل من يعيش خارج اسرائيل يعتبر بلا رب » !

فغى حرص « بن جوريون » على زيادة الهجرة الى اسرائيل . . يذهب الى الدى الذى يحكم فيه على كليهودى بأنه بأنه بلا اله . مالم يهاجر الى اسرائيل ، ويهودى بفاجر الى اسرائيل ، ويهودى نصف الوقت ، ما لم يهاجر الى اسرائيل ، بل ان بن جوريون يحرض كل يهودى خارج اسرائيل على أن يذهب فى اخلاصه لها الى الدى الذى يتنافى مع اخلاصه المفترض للدولة التى يحمل جنسيتها والمجتمع الذى يميش فيه .

ولقد كان خوف اليهود من نظرة الشك والارتياب في ولائهم . . هو الذي دفع بعضهم الى محاولة الرد على بن جوريون في هذه الآراء ، ومن الدانهارك رد عليه حاخام اليهود مرة في سنة ١٩٦٢ تائلا : « اذا اراد الرئيس — بن جوريون — ان يقنعنا بأنه لكي نكون يهودا في كل لحظة من لحظات حياتنا ، فان علينا أن نميش في اسرائيل ، فانه يحق لي أن أسال سؤالين ، أولا : هل من الضروري أن نكون يهودا في كل لحظة من لحظات حياتنا ؟ وثانيا — الايري أن كون الشخص يهوديا وكونه مخلوقا بشريا يتعادلان في القوة والمعنى ؟ الا يستطيع المرء أن يكون يهوديا وانسانا الا في بضعة كلو مترات تكون الدولة الاسرائيلية ؟ »

ولكن هذا المنطق لا يهم بن جوريون . . ان ما يهمه نقط ، هو أن اسرائيل في حاجة الى ملايين جديدة من اليهود . . لكى تحشد بهم ما تسميه الصهيونية ( ارض اسرائيل التاريخية ) ان هــذا الاصطلاح الذى يؤمن به بن جوريون يقصد به الاراضى التى تشمل فلسطين والاردن وسيناء ومرتفعات سوريا وجنوب لبنان .

وهذا الطابع التوسعى الاستعمارى في الحركة الصهيونية يحلله المؤلف الأمريكي ( آلان تيلور ) في كتابه ( مدخل الى اسرائيل ) فيتول :

« لقد كان من المشروض ، ان الحركة الصهيونية قد حققت هدنها باقامة دولة اسرائيل ، وهذه فكرة غير صحيحة . . فها زالت الحركة الصهيونية قائمة ومستمرة ، وسوف نظل مستمرة الانها تعتبر ان المامها واجبا مزدوجا تريد أن تحققه . . فأولا هي تريد تجميع كل يهود المالم ، وهي تعتبرهم جميعا منفيين يتيبون في المنفي ، والي أن يحضر اغلبية يهود العالم الي اسرائيل ويرضي كل منهم بأن يصبح مواطنا اسرائيليا ، ستظل الصهيونية تعتبر أنها لم تحقق كل هدفها ، وثانيا ب أن الصهيونية ترى أن واجبها الثاني هو مد الدولة اليهودية الى حدود أرض اسرائيل Eretz Israel ولا يرجع هذا لجرد أسباب رومانتيكية ، بل لأن هذا اعتبار هام وضروري لامداد اسرائيل بالمقوة الاقتصادية الملازمة ، وبالمساحة المجغرافية اللازمة لمتوطين اليهود المهاجرين اليها » .

ويستطرد آلان تيلور في كتابه قائلا : « أن هذه المطامع الاقليمية ليست جديدة على الحركة الصهيونية ، فالمذكرة الأصلية التى قدمتها المنظمة الصهيونية الى مؤتمر السلام بباريس سنة ١٩١٩ كانت تطالب بأن يمتد وعد بلغور ليشمل نطاق تطبيقه : شرق الأردن وجبال جولان بسوريا ولبنان الجنوبية وسيناء » .

وفى السنوات القليلة السابقة لم تعد المنظمة الصهيونية تكشف علنا عن هذه الأهداف التوسعية الاقليمية . ولكنها بالرغم من ذلك تكشف عنها أحيانا . . كما حدث فى الكتاب السنوى لاسرائيل سنة ١٩٥٥ ، وفى تصريحات بن جوريون .

وربما ، بسبب هدف النقطة بالذات ، نسان بن جوريون ، ابتدع نظرية جديدة طبقها منذ اليوم الأول لقيام اسرائيل في سنة الدم الأول القيام اسرائيل في سنة ١٩٤٨ ، انها نظرية يمكن أن نسميها « نظرية الحدود المنتوحة » ان بن جوريون كان يرى ان اسرائيل تحتاج د ولابد من أن تتوسع في حدودها مرحلة بعد مرحلة ، أنه كان يرى أيضا أن المتوة هي التي ستحدد حدود الدولة التي غشلت السياسة في تحديدها .

وفى كتابه « النبى المسلح » الذى أصدره الكاتب الاسرائيلي « ميشيل بارزوهار » عن بن جوريون ، يذكر المؤلف خلافا وقع بين

المتادة الصهبونيين غبيل حرب ١٩٤٨ حول الحدود التي يمكن اعلانها رسميا للدولة الجديدة . وبعد جدل عنيف بين المجتمعين تال بن جوريون : « لا لزوم لتعيين الحدود » ان بن جوريون لا يريد أن يقيد نفسه بحدود معلنة للدولة الجديدة ، وهو لا يريد أن يقيد حركته في المستقبل . . حركته لخلق حقائق مادية يؤدى الزمن الى تحويلها الى لهر واقع .

ان الايمان بالأمر الواقع هو أمر يسود تفكير بن جوريون كله منذ بدايته المبكرة في فلسطين ، فلو رجعنا الى سنة ١٩١٧ سوف نجد أن قيام بريطانيا وقتها باصدار وعد بلغور ، أشاع جوا من التفاؤل الشحيد بين الصهيونيين ، ومع أن بن جوريون أشترك مع الجميع وقتها في ذلك . . الا أنه كتب يقول : « أن وعد بلغور وهدف عصبة الأمم من الانتداب سيبقيان قصاصسات ورق أذا نحن لم نستطع جلب اليهود الى فلسطين ، وتجهيز الأرض للتوطن علىنطاق واسع . . أن الهجرة والتوطن سيخلقان حتما الحقائق التي ستجلب الاستقلال » . ثم كتب يتساعل أيضا : « أيهما أكثر اتناعا . . أن نالرض أعطيت لليهود الذين سيأتون بموجب وعدبلغورد ، أم لليهود الموجودين فيها قعلا ؟ » .

وخلال حرب ١٩٤٨ ، كانت وجهة نظر العسكريين هي تركيز التوات اليهودية في مساحة تليلة حتى يبكن الدفاع عنها . ولكن بن جوريون كان أبعد نظرا منهم ، عندما فسكر في حدود الدولة الجديدة التي سنتمخض عنها الحرب ، لقد رفض اخلاء المستمبرات اليهودية النائية . وقال ان كل شبر حصلوا عليه يجب أن يبتوا أيه ، بل وبالمكس ، من المسلحة أن تتناثر هذه المستمبرات في أماكن بعيدة ومتفرقة ، حتى يصبح ممكنا الادعاء باتها مناطق يهودية ، أن وجود مستعهرتين أو ثلاث بثلا في صحراء النتب كلها من محريون هو اثبات وجود ، أو اثبات حالة وجود صهيوني في منطقة ، لكي تصبح هذه المنطقة بأسرها بعد ذلك جزءا من حدود الدولة الجديدة .

واذا كنا قد تناولنا حتى الآن عنصرى الهجرة ، والحدود المتوحة ، في تفكير بن جوريون . . قان العنصر الثالث الباتي في قاعدة المثلث هو اهبية التحالف مع دولية كبرى . فعقب انتهاء الحرب العالية الثانية ووصول حزب العمال البريطانى الى الحكم سانر بن جوريون الى لندن لاجراء مباحثات غير رسمية مع الوزير البريطانى بينن . وفي كتاب ( بن جوريون اسرائيل ) يكشف بن جوريون للبؤلف عن سر جديد يتلخص في ٥٠ انه عرض على بينن انشاء قواعد بريطانية في صحراء النقب تكون بديلا عن القاعدة البريطانية في قناة السويس ، وفي مجال الاغراء . . ذكر بن جوريون ان هناك احتمالا لوجود البترول في صحراء النقب ، بن جوريون ان هناك احتمالا لوجود البترول في صحراء النقب ، عسكرية ، وكذلك التنقيب عن البترول . . مقسابل ( وهدذا هو الشمن ) ان تساعد بريطانيا في زيادة الهجرة اليهودية الى فلسطين والتحالف مع الدولة اليهودية المحديدة .

لقد كان بن جوريون يجرى تلك المفاوضات ... غير الرسمية ... مع بريطانيا كما لو كانت اسرائيل قد قامت فعلا ، مع أن تلك المفاوضات جرت قبل قيام الدولة بسنتين كالملتين .

وعندما ننتقل الى كتاب آخر من بن جوريون ، هو « النبى المسلح » نجد أنه لخص سياسته في ثلاث نقط هى : « الرد بقوة على العرب ، والحصول على سلاح ، ثم التحالف مع قوى غربية لحفظ سلامة اسرائيل » لقد تغيرت اضلاع المثلث هنا ، اختفى عامل المهجرة وتراجع عامل الحدود المفتوحة ، ولكن عامل التحالف مع قوة غربية ظل سائدا في سياسة بن جوريون ،

انه لأمر طبيعى ، ان تصبح النقطة بهدفه الأهبية في بسال بن جوريون ومن ورائه اسرائيل كلها ؛ من البداية ، فبهذه الطريقة تستطيع اسرائيل أن تعيش وتتوسع تحت مظلة القوة الغربية تحقق لها جزءا من مصالحها ؛ وفي الوقت نفسه تحقق هي اسرائيل ـ جزءا من اهدافها ،

لقد شعرت اسرائيل في سنة ١٩٥٢ ببوادر تحسن في الملاقات بين مصر وامريكا 6. مدبرت عمليسة واسعة النطساق للتجسس والتخريب ضد المنشآت الأمريكية في مصر للقضاء على هذه البوادر

مقدما ، وعندما اكتشف البوليس المصرى العملية كلها ... في اللحظة الأخيرة ... تسبب ذلك في فضيحة داخل اسرائيل عرفت فيما بمسد باسم ( فضيحة لاقون ) .

وعندما فشل التجسس والتخريب . . عاد بن جوريون الى الحكم لكى يلجأ الى لعبته القديمة : تقديم قواعد عسكرية لأمريكافي اسرائيل مقابل ضمان أمريكى للحدود ، وعندما لم تجد أمريكا الوقت مناسبا لقبول هذا العرض ، بدأ بن جوريون ينقل مقامرته الى قوة غربية أخرى . . كانت لها أهدافها الخاصة في المنطقة ، وهى غرنسا ، وبعد أن ضمن بن جوريون تحالف فرنسا ثم بريطانيا معه . . بدأ العدوان الثلاثي المشهور في أكتوبر ١٩٥٦ ، لقد دخل بن جوريون مغامرة ١٩٥٦ وهو يريدها « . . أكثر من غارة . . وأتل من حرب » حسب تعبيره لجى موليه رئيس وزراء فرنسا — في ذلك الحين — ولكنه خرج منها بنصيب الأسد لاسرائيل .

ولقد نكررت الاهداف ــ بشكل متطور ــ فى حرب ١٩٦٧ حرب خرج بعدها بن جوريون من عزلته فى مستعبرة « سدى بوكر » بالنقب ، لكى يطالب بعد أسبوع من وقف اطلاق النيران ، بهدف اسرائيلي جديد : انشاء دولة عربية ذات استقلال ذاتى فى الضغة الغربية ترتبط بمعاهدة اقتصادية مع اسرائيل ، وتلك ــ فى رايه ــ هى مقدمة لعقد الصلح مع الاردن .

ووقتها . . لم يكن بن جوريون يعلم أن الملك حسين — ملك الأردن — سيطالب بالشيء نفسه بعدها بخمس سنوات !

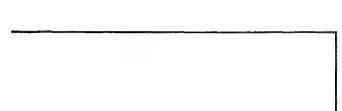

المحاربون مِن الباطن

فى اعتاب حرب يونيو سنة ١٩٦٧ أعلن موشى دايان وزير الدفاع الاسرائيلى : « يستطيع الزعماء العرب أن يتجاهلوا دعوة اسرائيل للمناوضات المباشرة . . ولكن ، حينئذ ، سوف تكون هناك خريطة جديدة ليس فقط للشرق الأوسط لل السرائيل . . ان العرب يعرفون رقم تليفوننا ، وهم يستطيعون العثور علينا حينما يريدون ذلك » .

وفى هذه السطور القليلة نستطيع أن نكتشف ملامح التقكير المسكرى الاسرائيلي الماصر ، وموشى دايان نموذج مثالي له . تفكر يعتبد على :

- ان القوة تنشىء الحق ٠٠ وتحميه ٠
- ان عامل الزمن هو مع اسرائيل ٠٠ وضد العرب .
- ان الموقف الاسرائيلي المثالي بعد ١٩٦٧ هو: الانتظار . لقد اصبح العرب هم الآن \_ وليس اسرائيل \_ الجانب الذي له مشكلة يسمى لحلها .

ولقد ظل العرب سنوات طويلة حوربها قرون طويلة حيت وربها قرون طويلة وان يتصورون أن الحق هو القوة ووان الزمن لصالحهم ووان الانتظار حليفهم ووالانهيار التلقائي هو مصير عدوهم والآن والمسبح على العرب أن يرفعواهم حسماعة التليفون وواسبحت المرائيل هي التي سنقرر : هل ترد من الجانب الآخر و الم لا !

وحينها مر الوقت دون أن يستسلم العرب لهذا المنطق ، حينها لم يدق التلينون في الجانب الاسرائيلي ، خرج « دايان » بتصريح جديد يقول هيه : « أن علينا أن نشتري - مزيدا من - الاسلحة ، وعلينا أن نصنع نحن الاسلحة ، وعلينا أن نجهز المطارات ونجعل جيشنا أكثر قوة » ،

لقد كانت القوة هي الكلمة السحرية بالنسبة لشخصية « بن جوريون » ، ومازالت هي نفسها المقتاح السحرى لفهم شخصية « دايان » . في الواقع ان الاثنين ينتيان الى نفس المدرسة في التفكير ، والعلاقة بين « بن جوريون » و « موشى دايان » ليست مجرد علاقة بين جيل وجيل ، أو بين سياسي وعسكرى ، ، وانها هي اساسا علاقة بين استاذ وتلميذ ، علاقة لا يمكن تصور طرف فيها دون تصور الآخر ، ولم يكن يقدر لاى منها أن ينجح دون وحود الآخر ، .

# \* \* \*

لقد قرانا منذ سنوات طويلة التصريح المشهور لبن جوريون : « ان المهمة الرئيسية لوزارة الخارجية الاسرائيلية . . هي تبرير أعمال وزارة الدفاع الاسرائيلية . . » .

وقبل حرب ١٩٦٧ بست سنوات قرأنا للجنرال ايجال آلون : « بالنسبة لنا في اسرائيل ، ، من الأفضل ... في حالة الضرورة ... ان نقوم بعمل مضاد في الوقت المناسب ثم ندان ، ، عن أن ننتظر الى أن يهاجمنا العرب ، ثم نحصل على عطف العالم » .

وبعد حرب ١٩٦٧ بسنة واحدة قرآنا. لاسحاق رابين ـ الذي كان رئيسـا لأركان حرب الجيش الاسرائيلي ابان الحرب ـ تصريحه: « ان لدينا في اسرائيل المقدرة والداشع لكي نضرب من ستين الى مائة مليون عربي » .

ان هذه التصريحات ، وهذه الشخصيات ، تنتمى المى مدرسة واحدة فى التفكير ومنظمة واحدة فى التطبيق ، تعتمد عليهما اسرائيل. المدرسة هى « بن جوريون » والمنظمة هى المؤسسة العسكرية الاسرائيلية .

وحينما نصل الى هذه النقطة ، مان المع الذين خرجتهم المؤسسة المسكرية الاسرائيلية ، والمع الذين انتجتهم « مدرسة » بن جوريون هم : ايجال الون ، وموشى دايان واسحاق رابين .

ولان موشى دايان ما زال يتولى مسئولية عسكرية تنفيذية ، غان دراسة شخصيته سوف نظل بالنسبة لنا مفتاحا هاما ، لدراسة التفكير العسكرى الاسرائيلي : تكويفا وبرنامجا وأسلوبا في العمل .

#### \* \* \*

ان « موشى دايان » ينتمى الى « الصابرا » وهو الاسم العبرى لليهود المولودين في فلسطين .

لقد ولد فى } مايو سنة ١٩١٥ ، من أبوين هاجرا من روسيا القيصرية ضمن موجة الهجرة الثانية ، هجرة يتمتع أصحابها باحترام خاص داخل المجتمع الاسرائيلى ، لاتهم هم الذين أقاموا المؤسسات الرئيسية الأولى التى اعتمد عليها تطوير المجتمع اليهودى فى فلسطين قبل قيام اسرائيل ، وقد ولد « موشى دايان » نفسه فى مسستعمرة « داجانيا » وهى أول « كيبوتز » أقامته الحسركة الصهيونية فى فلسطين .

وفي دراسة شخصية موشى دايان فان هناك واقعتين بالذات النظر من البداية :

● الواقعة الأولى كانت ترويها والدته ـ والدة دايان ـ منتول: « . . لقد حدثت الحكاية كلها منذ سنوات طويلة حينها كان عمر موشى ما يزال تسعة أشهر . لقد أصبح هجأة مريضا جدا ، وفي حاجة ماسـة للعلاج الطبى . ولكن ، في تلـك الايام ( ١٩١٦ ) حيث كانت غلسطين تحت حكم الاتراك . . هان عـدد الطباء كان محدودا جدا . . وكان أقرب طبيب يقيم في (سارونا) . . وهي مستعمرة يهودية قرب مدينا ياغا . انني حملت موشي دايان في رحلة طويلة تطعتها في عربة يجرها حصان . . من داجانيا الى ياغا . و وهي مساغة تصل الى تسعين ميلا . و واثناء الرحلة ، أصبح موشي مريضا جدا ، ويبكي بصفة مستمرة . وعندما شاهدت أصلي مغزلا صسغيرا أزرق اللون قوق أحد التلال . . أوقفت العربة بحثا عن أنسان يساعدني . لحظتها جاء صاحب المنزل ، وهو قلاح عربي كان يحرس قطيعا من الماعز ، ليرى ما هي مشكلة وهو قلاح عربي كان يحرس قطيعا من الماعز ، ليرى ما هي مشكلة

- Y1 -

الطفل . وعلى النور اختار واحدة من الماعز . واستحلبها في التو واللحظة . . . واعطى اللبن للطفل ( موشى ) لكى يشربه . وخلال لحظات توقف موشى تهاما عن البكاء . . بينها ذهب الفلاح العربى الى منزله في اعلى الملل . . ثم عاد حاملا معه زجاجة مليئة بلبن الماعز . وناولها لى متهنيا للطفل الصحة . . » .

 اما الواقعة الثانية غيرويها الصحفى الاسرائيلى « نافتالى لاو ليفى » المراسل السياسى لجريدة « هاآرتس » الاسرائيلية ضمن دراسته لحياة « موشى دايان » -

يتول الصحفى الاسرائيلى : « لم يكن موشى دايان قد بلغ الثالثة عشرة من عمره بعد ، حينما حصل على أول مذاق للصراع من أجل البقاء . . لقد خرج مع رفاقه من الصبية اليهود فوق الاحصنة ، في جولة عبر الحقول خارج مستعبرة ( نحالال ) . وعندما أصبحوا على مسافة بعيدة من المنزل ، شاهد الصبية قطيعا من الماسسية العربية يرعى في حراسة أربعة من الشبان العرب . أن موشى لم يتردد لحظة ، لقد ضرب حصائه بالسوط ، وجرى به شاقا طريقه وسط القطيع . . نفرق الماشية في الاتجاهات . أن الشبان العرب وعندما قام موشى بالانقضاض مرة أخرى وسط القطيع ، قفز عليه أحد الشبان العرب وسحبه من أوق حصائه الى الأرض وأنهال عليه بالضرب العنيف . وفي نفس الوقت ، اسرع الصبية الى القرية طالبين النجدة . ومع عودتهم كان موشى مغطى بالدماء ، بينها قال هو لهم : في المرة القادمة علينا أن نحضر عصيا بدلا من الكرابيج » .

\* \* \*

ان في هاتين الواقعتين بالذات ، توجد عناصر المسكلة العربية الاسرائيلية كلها ، واذا تركنا الرموز الى الواقع ، فاننا سوف نجد أن هذه الميول العدوانية المبكرة في شخصية « دايان » لم تكن تتصر على العرب فقط ، وانها كانت تهتد الى رفاق يهود مثله ،

غفى غترة شبابه التحق « موشى دايان » بمدرسة للزراعة العليا في « نحالال » ) وهي مدرسة اتامتها الوكالة اليهودية ) وكانت ترتادها الفتيات في الغالب .

وهنا يحكى « لاو ـ ليفى » مؤرخ حياته أنه « من وقت لآخر كان موشى دايان يمارس بعض الألماب ، مثل تلك المرة التى أحضر غيها ثعبانا من الحقل وأطلقه فى نصله الدراسى المزدحم بالفتيات ، ولحظتها لم تملك كل فتاة الا أن تجدى وتصرخ خدوها على حياتها! » ،

# \* \* \*

بهذه الشخصية ، وهذه اليول المبكرة ، انضم موشى دايان الى المنظمة المسكرية السرية « الهاجانا » التى اقامتها المنظمية الصهوونية في المسطين منذ سنة .١٩٢٠ ــ حيث تم تدريبه على الإعمال المدائية التى كانت المنظمة تقوم بها ضد السكان العرب.

وفي سنة ١٩٣٨ شسكات وحدات عسكرية انجليزية يهسودية مشتركة باسم « الفرق الليلية الخاصة » أو « فدائي منتصف الليل» بقيادة الكابنن الانجليزي « أورد وينجت » وهي التي بدات أعمالها في يونيو من تلك السنة تحت ستار « حماية خط انابيب البترول » المهتد من العراق الى حيفا من المتسلين العرب ، لقد اختارت « الهاجانا » مائة من رجالها المنتخبين لكي ينضموا للفرق الجديدة، وتولى « وينجت » تدريبهم ، للاستفادة بهم كضباط عسكريين في المستقبل ، ومن هؤلاء المائة برز كثيرون من الذين لعبوا فيما بعد الدوارا رئيسية في العمل الصهيوني ، ومن هؤلاء : ايجال آلون وموشى ديان .

ولقد أنتتج « وينجت » الدورة التدريبية الأولى لتلك الفرق بقوله: « لقد وضح أن أفراد هذه الفرق الليلية الخاصة من اليهود يجب أن ينظروا الى انفسهم باعتبارهم الكادر الذى سوف تنمو من خلاله القوات المسكرية الاسرائيلية في الوقت المناسب » .

ومع بداية الحرب المالية الثانية ، بدأت بريطانيا — وهي الدولة المنتدبة في فلسطين — في الاحساس بخطورة تأييدها المكشوف للصهيونية في فلسطين ، وبحاجتها فوق ذلك الى تحالف العرب معها في صراعها المقبل ضد المانيا ، وبناء على ذلك تغيرت سياسة سلطات الاحتلال البريطاني في فلسطين ، وأمسدرت بريطانيا « الكتاب الأبيض » الذي وصفه بن جوريون بأنه « وثيقة مشينة السمعة » ،

ولتد انمكس هذا التفيير على علاقة السلطات البريطانية بمنظمة « الهاجانا » . أن وجود « الهاجانا » كتوة عسكرية منظمة توجهها الوكالة اليهودية . . بدا يصبح عاملا مزعجا للبريطانيين ، وعندما بدا الانجليز في متابعة حركات وحدات « الهاجانا » اكتشفوا موقعا تقوم فيه « الهاجانا » بتدريب الضباط ، فقاجأوا الموقع في سبتببر سنة ١٩٣٩ ، وتمكنوا من اسر ٤٣ عضوا مسلحا من بينهم موشى دايان . . الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات .

ولكن المنظمة الصهيونية لم تسكت على هذا التطور الجديد .

لقد كانت الحرب العالمية الأولى فرصتها فى الضغط والمساومة ، فخرجت منها بوعد بلفور ، و. « الفيلق اليهودى » . والآن جاعت الحرب العالمية الثانية لتقدم فرصة ذهبية جديدة للضغط والمساومة ، ولا يجب أن تمر الحرب بغير صيد ثمين جديد، أو بتعبير «بنجوريون» فى اجتماعه بقادة « الهاجانا » بعد نشوب الحرب بخمسة أيام : «لقد تمخضت الحرب المالمية الأولى عن وعد بلغور ، أما الحرب العالمية الأولى عن وعد بلغور ، أما الحرب العالمية الأولى ألم المالمية الأولى عن وعد بلغور ، أما الحرب العالمية المالمية الثانية ، فلا بد أن تأتى بالدولة اليهودية » . .

وقد عبر « ايجال آلون » نيما بعد عن الموقف الجديد بقوله : كانت المسكلة الرئيسية هي البحث عن وسيلة تجعل البريطانيين بقبلوننا كطفاء لهم ويرضون عن اشتراكنا في القتال الفعلي الدائر ضد الالمان والإيطاليين . . على الانتخذ موقفا يفسر في لندن على أنه قبول لما جاء في الكتاب الأبيض » . هكذا ذهب المسئولون في الوكالة اليهودية بقلسطين يعرضون خدماتهم على البريطانيين : انتم تحاربون توات المحور ٠٠ ونحن مستعدون للاشتراك في هذه الحرب « من الباطن » . . ثم . . بتعبير معلق يهودي « . . كان من الواضح ان كلا من المخابرات العسكريّة والبريطانية في حالة اهتمام بالحصول على مساعدة اليهود في عمالياتهم ضد قوات فيشى الفرنسية . أن البريطانيين أوضحوا (لممثلي الوكالة اليهودية . ) ان مايريدونه هو عملية سريعة ونظيفة، مع الحد الأدنى من اراقة الدماء في كلا الجانبين · لقد وافقوا (البريطانيون) على طلب الجنرال شارل ديجول قائد قوات مرنسا الحرة على العمل من أجل استسلام قوات قيشي في شرق البحر الأبيض ، وتحقيقًا لهذا الفرض مانهم وضعوا الخطط من أجل غزو كلا مِنْ سوريا ولبنان ، أنَّ البريطانيين كانوا ياملون \_ بمساعدةً يهود فلسطين \_ أن يجدوا أسهل الوسائل للدخول الى مناطق المدو ، لكي يقوموا بتدمير المنشآت العسكرية الفرنسية في كالا البلدين . . وزيادة على ذلك مند أوكلت مهمة اخرى لفرق الكوماندوز اليهودية . . هي حماية الطرق والكباري لنسع الفرنسسيين من تدميرها قبل الانسحاب في مواجهة القوات البريطانية الغازية . وهكذا تم الانراج عن ٤٣ رجلا أسسيرا بعد ١٦ شهرا من تخول السجن ، ومن بينهم موشى دايان » .

لقد خرج ضباط « الهاجانا » الاسرى ليقوموا باول عملية لحساب البريطانيين ضبن سلسلة تالية من العمليات ـ وهي التجسس والاستطلاع داخل الحدود السورية ، وفي أحدى تلك العمليات نقد موشى دايان عينه اليسرى .

وبالنسبة لهـذه المرحلة عموما ، غان السكاتب الاسرائليى . « ميشيل بارزوهار » يتفق مع « لارتيجى » حول هذه النقطة التى لايمارضه غيها أحد : أن الضابط البريطاني « أورد وينجت » هو الذى علم جنود الهاجانا القتال . . .دون أن يحصرهم في الاطارات الصارمة للجيوش التقليدية . وتحت غطاء تدريب البوليس المساعد انشا غرق منتصف الليل ، وهي اولي التشكيلات اليهودية المحربة على المعارك الليلية ، والتى ستصعبح نهما بعد أحد مبادىء استراتيجية الجيش الاسرائيلي .

\* \* \*

وبانتهاء الحرب العالمية الثانية كان الصهيونيون في فلسطين قد حققوا مكاسب عسكرية كبيرة من عملهم المشترك مع البريطانيين ولحسابهم ، من هذه المكاسب مثلا:

- تدريب ثلاثين الف يه ودى ، تطوعوا باعتبارهم جنودا فى الميش البريطانى مع الحلفاء . . وقد تم تدريبهم فى اسلحة المشاة والمدنسين وخدمة الجيش فضلا عن البحرية والطيران . .
- تشكيل مرق « البالماخ » \_ وهى كلمة معناها جنود الصاعقة \_ وقد تقرر تشكيلها في ١٨ مايو سنة ١٩٤١ كقوة عسكرية يهودية دائمة التعبئة يدربها ويمولها البريطانيون ، وقد بلغ عدد أفرادها ٢٥٠٠ ،
- الحصول على كميات ضخمة من الأسلحة وشركات اللاسلكي . .

وبتعبير « ميشيل تروشان » في مقال له عن الجيش الاسرائيلي « ان الحرب العالمية الثانية اتاحت لليهود أن يتعلموا علنا استخدام الاسلحة ، وقد حارب ثلاثين النا — من بينهم رجال ونساء — الى جانب الحلفاء ، على جميع جهات الشرق الأوسط في ليبيا واليونان وتونس وصقلية ، وإذا كانت حرب سنة ١٩١٤ قد انتجت المفيلق اليهودي ، . ونتيجة لذلك الهاجانا ، ، مان الحرب العالمية الثانية قد أدت الى تطور أكثر أهمية في فلسطين » .

ان هذه النطورات هى التى تلاحقت بعد ذلك فى سنوات ١٩٤٦ المهيونية الصهيونية داخل فلسطين وخارجها ، صراع انتهى بنشـوب الحرب العربية الاسرائيلية الأولى ، وتيام اسرائيل على النحو المعروف تاريخيا ،

وفى أعقاب حرب ١٩٤٨ بدأ بن جوريون فى تصفية زعامات « البالماخ » نظرا لمناواتها السياسية له ، وبهدف توحيد القوات المسكرية لكى تصبح هى الجيش النظامي للدولة الجديدة التى قامت منذ ١٥ مايو ، وقد أدى ذلك الى استقالة كبار ضباط البالماخ من المجيش ، ومن بينهم قائد البالماخ : ايجال آلون .

وعلى الفور بدأ بن جوريون ، يبحث عن دماء جديدة لهيئة أركان حرب الجيش الجديد ، على أساس « . . ان ما كان يريده هو قيادات متحررة من كلا من تأثير البالماخ وتقاليد الجيش البريطاني ».

وسرعان ما وضع بن جوريون عينيه على موشى دايان واختاره لكى يخلف « ايجال آلون » في قيادة المنطقة الجنوبية لكى يظل في هذا المنصب حتى سنة ١٩٥١ ٠٠٠

بهذه المرحلة نكون قد دخلنا في دراسة التفكير العسكرى الذي سيؤثر في اعمال وتصرفات الجيش الاسرائيلي النظامي الجديد .

ان « ایجال یادین » ـ ثانی رئیس لارکان الحرب ـ هو الذی وضع البناء التنظیمی للجیش الجدید ، وهو البناء الذی مازال مستمرا حتی الیوم . وهذا التنظیم یعتمد اساسا علی :

- ان الجيش هو اساسا جيش من قوات الاحتياطي .
- ان الجزء النظامي من الجيش يعتمد على الضباط أساسا ،
   وهم نواة صفيرة محترفة .
- ان نجاح هذا التنظيم بعتمد تهاما على كفاءة نظام التعبئة الذى بمتنضاه تتحول توات الاحتياطى الى توات عاملة في اتصر وقت ممكن . .

#### \* \* \*

ولقد بدا « دايان » يصبح مسئولا رئيسيا عن تطبيق هذا البناء التنظيمي مع تفزه في المناصب العليا بالجيش منذ سنة ١٩٥١ ، حيث أصبح قائدا المنطقة الجنوبية . . ثم المنطقة الشمالية . . ثم رئيسا لهيئة أركان الحرب ثم رئيسا لهيئة أركان الحرب معلا في ديسمبر سنة ١٩٥٣ .

وفى خلال هذه الفترة وصل دايان الى نتيجة اساسية هى : ان النقطة الحاسمة لمشاكل الأمن الاسرائيلى كانت ، وسوف نظل دائما ، هى حدودها مع مصر ،

من هنا بدأ « دايان » يعطى أولوية للجبهة مع مصر . كما بدأ في نفس الوقت في تطبيق أفكاره الخاصة بتطوير الجيش الاسرائيلي. أهكار تعتهد على الاسس التالية :

أولا: تغيير سياسة الدفاع الثابت ، بحيث يصبح الجيش قادرا على توجيه الضربات العسكرية عبر الحدود .

ثانیا : تشکیل دوریات حراسة متحرکة ،

ثالثا: تشكيل مرق خاصة على غرار « مدائيى منتصف الليل ».. تقوم بالأعمال المدائية الخاصة ، بالإضافة الى تأثيرها في رمسع الحالة المعنوية والتتالية التي بدأت تنخفض في توات الجيش منذ انتهاء حرب ١٩٤٨ . .

وكان « دايان » يزداد الحاحا على تنفيذ طلبه الأخير بالذات ، بعد أن أثبتت التطورات التالية أهمية وجود مرق الكوماندوز هذه . .

من هذه التطورات مثلا ، أنه تقرر في يناير سنة ١٩٥٣ القيام بغارة انتقامية اسرائيلية ضد قرية « غلما » المربية ، وهي قرية صغيرة تتع بين قلقيلية وطولكم في الحدود الأردنية ، وعندما بدأت هذه الغارة في ليلة ٣٣ يناير كان « دايان » يراقبها كرئيس للعمليات في الجيش الاسرائيلي ، . أن القوات الاسرائيلية المهاجمة كانت تتكون من وحدات ضخمة من جنود المظلات للي التي تم تشكيلها حديثا ، بينما قوة الحراسة المربية في القرية لاتزيد عن عشرة رجال مسلحين بالبنادق . .

ويتول الصحفى الاسرائيلى « لاو ـ ليقى » . . عن تلك الليلة : « ان موشى دايان أصيب بالدهشة البالغة من هزيهة وحدات المظلات الاسرائيلية امام عشرة رجال . . وقد ظل هــذا الحادث يلازمه نيها بعد كالكابوس . . وبعسدها بسنوات كان موشى دايان بشير الى ذلك الحادث باعتباره نقطة التحــول في صــنع قوة رادعة اسرائيلية . . » .

وبالفعل . . بدأ موشى دايان ينفذ بمدها خطته ، في تشكيل توة قدائية ضاربة تصبح محل حسد باقى توات الجيش . . وتخلق روحا تنافسية في كل الوحدات الاخرى . . وقد سميت هذه الوحدة « الاورطة ١٠١ » ، وأعطيت أدوارا رئيسية فيما بعد في حربى ١٩٥٦ .

#### \* \* \*

فى أواخر سنة ١٩٥٣ قسرر بن جوريون أن يعتزل منصبه كرئيس للوزراء ووزير للدفاع ولكنه قرر أن يتخذ قبل اعتزاله خطوتين رئيسيين ٠٠

أولا : وضع برنامج مدته ثلاث سنوات لخلق قوة عسكرية اسرائيلية رادعة . .

ثانيا : الاعتماد على ثلاثة من تلامنته فى تشكيل غريق لتنفيذ هذه المخطة : بنحاس لاغون فى منصب وزير الدفاع ، موشى دايان فى منصب رئيس أركان الحرب ، شمعون بيرس فى منصب مدير عام وزارة الدفاع . .

وكان البرنامج العسكرى الذى ترره بن جوريون ووافق عليه مجلس الوزراء في ١٨ اكتوبر سنة ١٩٥٣ مبنيا على افتراض أن هنك صداما عسكريا لابد أن يقع بين اسرائيل ومصر في المستقبل القريب ، وأن « مصر لن تصبح لها خطورة عسكرية قبل سنة ١٩٥٦ » .

وبناء على هذا التصور المبكر ، وضع بن جوريون برنامج السنوات الثلاث . . متضمنا ١٨ نقطة ، أهمها :

١ \_ انشاء قوة اسرائيلية عسكرية رادعة .

٢ ـــ البحث عن حليف مخلص بهد اسرائيل باحتياجاتها من الاسلحة والمعدات العسكرية .

٣ ــ تقوية الكفاءة القتالية للجيش الاسرائيلي على حساب
 « الذيل » الاداري .

التركيز في بناء القوة الهجومية الفساربة على اسلحة الطيران والمدرعات وقوات الكوماندوز .

 مـ خلق الظروف الفنية اللازمة لجعل تعبئة الاحتباطى اكثر سرعة وكفاءة .

٦ ــ نقل مسئولية الامداد والتمويل الى الاقسام المدنية فى وزارة الدفاع . . بحيث يتفسرغ الجيش للتركيز على المهسات العسكرية المحتة . .

 ٧ ــ تنمية « الجائنا » وهى منظمة الشباب المسئولة عن تدريبه عسكريا قبل غترة التجنيد الإجبارى . .

 $\Lambda$  — الاستفادة التصوى من أية فرصة تنشأ من الصدام المباشر مع الدول العربية .

٩ -- اقامة جسر سياسى بين اسرائيل والدول الناشئة في العريقيا
 وآسيا . والاعتماد فيذلك على وسائل المساعدة المنتية والتدريبية.

وعلى الفور بدأ تنفيذ البرنامج الجديد بهجرد نقاعد بن جوريون . . ولم يؤثر في التنفيذ صدام بنحاس لافون اليما بعد مع المؤسسة المسكرية بسبب المسكلة التي سميت ( مسألة لافون ) وليس هذا مجال تفصيلها . .

المهم ١٠٠ أن «شهعون بيرس » بدا سلسلة رحلات الى أوربا وامريكا ١٠٠ بحثا عن « الحليف المخلص » عسكريا ١٠ وقد استطاع « بيرس » أن يقيم في تلك الفترة علاقات متينة مع رجل الإعمال اليهودى الفرنسي « مارسيل داسو » رئيس واحدة من أكبر مؤسسات صناعة الطائرات الفرنسية ١٠٠ وقد قام هذا بدوره بترتيب اجتماعات له مع نائب رئيس الوزراء والمسئولين الفرنسيين، حيث بدأت علاقة خاصة سوف تلعب دورا حاسما في السنوات التسالية .

أما بالنسبة لموشى دايان نقد بدأ هو الآخر ينقذ نصيبه من برنامج السنوات الثلاث .

ولقد كان مفتاح البرنامج كله بالنسسبة لدأيان سهو الاهتمسام بغرعين بالذات من نشاط الجيش :

أولا : المخابرات الحربية . وقد اختار لرياستها الكولونيل بنامين جبيلي .

ثانيا \_ التدريب . وقد اصبح المسئول عنه هو الكولونيل اسحاق رابين الذي اصبح نيما بعد رئيسا لأركان الحرب .

وقد كان هذا الترنيب من « دايان » منطقيا ومتهشيا مع طبيعة أي تنظيم عسكرى، فبغير معلومات دقيقة عن تنظيمات وتحركات الخصم ، . تصبح أية أعمال عسكرية شيئا لامعنى له ، . وبغير تدريب مستمر تصبح أية أضافة لمعدات الجيش وأفراده هي مجرد « ورم » يضر بأكثر مما يفيد .

ونستطيع ان ندرك اهبية هذه النقطة بالذات حينما تعلم ان كل القسادة العسكريين بعتبرون اى تعبئة عسكرية في عصرنا هذا اصبحت تتوقف الى درجة كبيرة على مدى تعليم وتدريب أفراده، وحتى في ميدان القتال الفعلى ، فان الجندى الجاهل ربما يحارب بصلابة واصرار من موقع تقاعى ثابت . أما الحرب الهجومية سوهى الشيء الذى كانت تستعد له اسرائيل في تلك الفترة سه فاتها تحتاج الى جندى متعلم ومدرب وقادر على اتخاذ المباداة في حالة الضرورة،

وبالاضاغة الى ذلك بدا « دايان » يسرع فى اعفاء الضباط من أية منهام ادارية وقرر أن على كل ضابط أن يحصل على دورة تدريبية فى الهبوط بالمظلات أو الأعمال الفدائية ، وانشاء « كلية المتيادة والأركان » للضباط ابتداء من رتبة رائد .

لقد كان اهتمام دايان بتدريب الضباط أمرا له أولوية كبيرة . وقد كان من أهم أهداف زياراته لامريكا وفرنسا سنة ١٩٥٤ هو أن ينقل وسائل التدريب الحديثة هناك ، خصوصا أساليب المتال المجسوى . . .

## \* \* \*

في سنة ١٩٥٥ عاد بن جوريون الى رئاسة الوزراء بعد تفاقم المخلاف داخل حزب الماباى وداخل مجلس الوزراء بسبب الصدام بين وزير الدفاع وبين المؤسسة العسسكرية التى يمثلها دايان وبيرس ، ولأن بن جوريون هو الأكثر قدرة على حل هذه التناقضات فقد عاد ليتولى كلا من مسئولية الوزارة ، ووزارة الدفاع .

وعند عودته كان « موشى دايان » و « شمعون بيرس » قد قطعا شموطا كبيرا في تنفيذ البرنامج الذى وضعه هو قبل اعتزاله . . وبحيث اصبح « دايان » قادراً على أن يقترح على رئيسه الاسراع بالقيام بهجوم واسع النطاق لاحتلال مضايق شرم الشيخ . ولكن بن جوريون رأى أن الموقف ليس مناسبا بعد ... من الناحية السياسية ... لمثل هذا الهجوم الشالمل .

ولكن هذا الوقت أصبح مناسبا في سنة ١٩٥٦ عندما تعقدت الملاقات بين مصر وأمريكا من ناحية ، وتأزمت بين مصر وفرنسا وبريطانيا من ناحية أخرى ، وعقب تأميم قناة السويس استطاعت اسرائيل أن تستثمر علاقتها الخاصة بفرنسا الى أقصى حد ممكن بحيث أنه سابتمبير موشى دايان سابحد أن « قوة الجيش الاسرائيلي سلاح الطيران ساقد وصلت الى الضعف خلال الايام التليلة السابقة على حملة سسيناء » ، وقد اعتبرت المسادر

الاسرائيلية أن حصول اسرائيل على المقاتلات النفائة للتوات الجوية في عهده يعد واحدا من أهم أعماله الناجحة .

وفى كتابه عن يوميات حملة سيناء يعبر « موشى دايان » أصدق تعبر عن التفكير العسكرى الاسرائيلى بهذه الكلمات : « لولا المهلية الانجلو / مرنسية ، لـكان هناك شك فى أن تستطيع اسرائيل القيام بحملة سيناء ، ولو كانت قد معلت ذلك لاختلف وجهها سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية السياسية » .

لقد استفلت اسرائيل اول صدام حقيقى فى المصالح بين مصر والغرب ، فأسرعت باستثماره لحسبابها الخاص ، او بتعبير «موشى دايان » مرة آخرى : «يجب أن نتصرف مثل راكب الدراجة الذي يصعد الى اعلى التل ، ويجد في طريقه عربة يستطيع أن يجسك بها ، ان علينا ان ناخذ المساعدة المكنة ، فنتعلق بمركباتهم ونستغلها على تدر المستطاع ، نقط عندما تفترق طرقنا ، ، علينا ان ننفصل ونتابع طريقنا منفردين وبتوتنا الذاتية » .

ومثلها نقرأ هذه الكلمات « لموشى دايان » فى كتابه « يوميات حملة سيناء » . . فاننا نقرأ عنه أيضا فى مجلة « بلاينت اكسيون» أن : « سياسته متأرجحة وتجريبية أكثر منها عقائدية ، وأقرب الى الاحداث منها الى النظريات » .

ثم نقرأ عنه أيضا كلمات أبنته بائيل ، « لكن لايمكن أن يقال عن أبى أنه رجل فكر » .

ثم نقرأ لموشى دايان من جديد هذه الكلمات: « ينبغى أن ينحصر اهتمامنا في أن نتحاشى أن نجد أنفسنا في موقف لايكون لنا معه اختيار » . .

#### \* \* \*

ان الكلمات الأخيرة هي نفسها المبدأ العسكري القديم « لاتدع نفسك حبيسا » . . وهي نفسها الشيء الاساسي الذي حرصت عليه اسرائيل بعد حرب ١٩٥٦ . لقد خرجت اسرائيل من فترة المساومة التالية لحرب ١٩٥٦ وهى تريد التركيز على نقطتين جوهريتين :

اولا : بناء قوة عسكرية قادرة على الردع الشامل .

ثانيا : خلق قوة رادعة سياسية .

ولان الهدف الشانى أقل تكلفة من الأول سد وان لم يكن اقل جهدا سد فقد بدأت اسرائيل تسمى الى زيادة راسمالها السياسى على المستوى الدولى ، حيث كان من دروسها المستفادة من حرب المول التوة المسكرية ليست وحدها بالرادع الكافى ، على الأقل فى المدى الطويل ، ان اسرائيل انتصرت عسكريا فى ١٩٥٦ ولكنها هزمت سياسيا ، ان الهزيمة السياسية سحبت منها المزايا التي حصلت عليها بالقوة المسكرية — وان كانت قد أعطتها مزايا اخرى بديلة ،

وفي كتاب « السياسة في اسرائيل » يذكرنا المؤلف بأن من اهم الدروس التي استخلصتها اسرائيل في تلك الفترة هو انه أصبح « . . من الواضح بالنسبة لاسرائيل أن الدولة تتمتع بتأييد الدول الكبرى اذا كانت مصالحها تتفق مع مصالح اسرائيل نفسها القطه وان تكتيكها الخاص يجب أن يصبح ، بالتالى ، محاولة مستمرة لاتناع هذه الدول باتفاق مصالحهما » .

لهذا نجد أن اسرائيل بداتتركز مجهودها هذه المرة على الولايات المتحدة بهدف بناء علاقة خاصة مع أمريكا تحل محل الملاقة الخاصة مع فرنسا ، ومع أن هذه الملاقة كانت دائما موجودة سياسيا ؟ الا أن التطور الجديد منذ سنة ١٩٥٧ هو الذي أدى الى امتدادها للمجال المسكري . .

\* \* \*

وبن الناحية المسكرية ـ وهي زاوية اهتمامنا هنا ـ كان التركيز الاسرائيلي عي خلق توة عسكرية قادرة على الردع الشامل، بعد أن كان المدن قبل ١٩٥٦ هو الردع المحدود .

ولتوفير الأسلحة اللازمة لمثل هذه السياسة الجديدة ، كانت اسرائيل حريصة على عدم نسيان الدروس التى خرجت بها من حرب ١٩٥٦ ، ومن أهمها :

أولا : أن وجود الضمان السياسي الدولي ــ أو حتى التحالف ــ لا قيمة له أذا لم توفر أسرائيل لنفسها قوتها العسكرية الخاصة الشالمة .

ثانها: ان الاعتماد على دولة واحدة — أو مصدر واحد — لتوفير الاسلحة هـو أمـر محفوف بكثير من المخاطر ، أو بعبير شمعون بيرس: « أن الدولة الصغيرة التي تتأثر كثيرا بالتحولات السياسية المالية ، يجب عليها دائها أن تحتفظ بقدرتها على المبادأة ، وأن تسمعي جديا للحصسول على أنماط أخرى من الضمانات ، وأن تتبع سياسة جماعية في ارتباطاتها الدولية » . .

ثالثا ... ان التركيز على سلاحى الطيران والمدرعات ، باعتبارهما حجر الأساس في القوة الضاربة لأى جيش عصرى هو أمر حيوى للفاية بالنسبة لاسرائيل .

رابعا \_ ان العرب متغوقين عدديا ، وعلى اسرائيل أن تعوض ذلك بالتغوق نوعيا \_ خصوصا في المجال العسكرى ، وهذا يستدعى التركيز على سباق جديد أساسه التكنولوجيا ،

خابهما سد أن الحصول على السلاح من أمريكا هو أمر هام للغاية ، ليس مجرد أهبية عسكرية ، ولكن أيضا بسبب قيمته السياسية في الصراع ضد العرب ،

وفى الواتع أن السنوات العشر غيبا بين سنة ١٩٥٤ وسنة ١٩٦٤ كانت هى غترة السباق الحاسبة بين اسرائيل والعرب من أجل الحصول على موقف محدد وملائم من جانب أمريكا . وعنها بدأت فى هذه الفترة بوادر تحسن فى الموقف الامريكى ، خصوصا نحو مصر ، غان اسرائيل انتابتها حالة هيستريا سياسية ، الى الدرجة التى نفنت غيها خطة لتخريب المنشآت الأمريكية فى مصر بهدف التضاء على تلك البوادر فى مهدها .

وعندما فشلت هذه الخطة لجأت اسرائيل الى أسلوب آخر ، بحيث أنها طلبت من الحكومة الامريكية رسميا ان توقع معاهدة دفاع عسكرى ، ويتول المؤلف الصهيوني الامريكي « ناداف سافران » ان أمريكا « . . لم توافق لانها كانت ماتزال تأمل في المخال الدول العربية الأخرى في حلف بغداد ، ومثل هذا العمل سوف يزيد من تعتيد الموقف » .

وبعد حرب ١٩٥٦ كررت اسرائيل محاولتها من جديد بصيغة اخرى يعبر عنها « بن جوريون » هذه المرة فى كتاب « النبى المسلح » بقوله : « ان اسرائيل عرضت على امريكا ... فى سنة ١٩٥٧ ... ان تقوم بتوسيع الموانى والمطارات الاسرائيلية ، حتى تصبح صالحة لملاستعمال كتواعد عسكرية لمولايات المتحدة فى حالات المطوارىء » . وفى هذه المرة فشلت اسرائيل من جديد لان المريكا كانت تعتبر ان مشروعها الجديد « مبدأ ايزنهاور » لا بحتاج الى مثل هذا العمل .

ومع ذلك . فان اسرائيل لم تتوقف عن محاولاتها بالنسبة لأمريكا . وقد ساعدها في ذلك الى درجة كبيرة \_ أن منطقة الشرق الأوسط بأسرها قد ادخلت في مجال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وامريكا ، وهو الأمر الذي استثمرته اسرائيل لمسلحتها تماما ، ووصل الى ذروته في سنة ١٩٦٧ .

#### \* \* \*

وتبل أن نصل الى حرب ١٩٦٧ ، فقد يكون من المفيد أن نلقى بنظرة على البناء المسكرى العام الذى تعتبد عليه اسرائيل ، ولجأت الى تنميته خلال السنوات المعشر السابقة على ١٩٦٧ .

ان سن الاستدعاء للخدمة العسكرية في اسرائيل هو ١٨ سنة . ولكن هذه الخدمة يسبتها اعداد مسكرى . . وتعميق لروح عسكرية يبدأ زرعها لدى الأطفال مبكرا .

وهذا الأعداد المسكرى يبدأ في اتخاذ مظهر منظم بواسطة عدة منظيمات .

● فهناك أولا منظمة « الجادنا » . . وهي منظمة عسكرية للشباب اليهودي من سن ١٤ الى ١٧سنة . أن هدفها هو تقوية الروح العسكرية واللياقة الجسمانية واعطاء التدريبات المسكرية الاولية التي تمهد للخدمة المعاملة وهذه المنظمة لها فروع في جميع المدارس الثانوية والمدن والمستممرات في اسرائيل ، كما أن لها معسكراتها ومواقعها الخاصة واعضاؤها يتم تدريبهم على الرياضة والمسارعة اليابانية والقنز ، وعلى كيفية استخدام الاسلحة واساليب القتال الأولى بصفة عامة ، وللجادنا قسروع بحرية وجوية أيضا ، وعن طريقها يتمتوجيه الصبيان والفتيات الى فروع القوات المسلحة التي طريقها يستمدادهم حينها يلتحقون بالخدمة المسكرية المهلة .

ومع أن هذه المنظمة مهتها تدريبية أساسا . . الا أنها في حالات الطوارىء تصبح مختصة بالواجبات المسكرية الثانوية كدراسة الطرق والكبارى وغيرها .

● والمنظمة العسكرية الثانية التى تمسل خارج نطاق الجيش المامل هى « الناحال » أى منظمة الشباب الطلائمى المقاتل . وهى عبارة عن كتائب عسكرية تمثل تشسكيلات خاصة فى الجيش الاسرائيلى العامل ، وتضم الفتيات والفتيان الذين يلتحقون بها فى سن سابقة على التجنيد الاجبارى . وافرادها لا بد أن يكونوا من مواليد نشأوا فى ظل التوجيه الصهيونى والتنظيمات العسكرية . وتممل كتائب « الناحال » فى الخدمة العسسكرية كبقية وحدات الجيش . . . ولكنها عندما تنهى الخدمة النظامية لا تسرح ولا تقطع صلتها بالعمل العسكرى . وإنما تختار كل جماعة منها منطقة معينة على الحدود وترابط فيها . وفى سنة ١٩٦٣ تررت مؤسسة « الكين على الحدود وترابط فيها ، وفى سنة ١٩٦٣ تررت مؤسسة « الكين كابهث » الصهيونية بناء ١٨ مستعمرة ترابط فيها مجموعات من كتائب « الناحال » على الحدود داخل مستعمرات عسكرية فى كائب المتاطق التى تعتبر نقاطا استراتيجية .

وكان مجلس الوزراء الاسرائيلي قد اتخذ قرارا في نفس السنة بعدم السماح ببيع أو تأجير الأراضي الساحلية المتسدة من حدود لبنان شمالا الى حدود قطاع غسزة جنوبا ، كما قرر في يوليسو سنة ١٩٦٣ أيضا بناء اربعين مستعمرة في الجليل ، في مواقع معينة تكون مناطق لتدريب وخدمة كتائب الناحال ،

اما بالنسبة للخدمة العسكرية المن مدتها سنتان ونصف للرجال وسنتان للنساء ، والنسساء يستخدمن في الأعسال الكتابية والادارية وقيادة المركبات وتعبئة المظلات والاسدادات والتبوين والمستشفيات العسكرية والإشارات ، ويضاف الى هذه المهام أيضا اشتراكهن في أعمال لدفاع الثابت ، بينما كن في حسرب ١٩٤٨ بمتخدمن في وحدات القتال ،

وبعد انتهاء مدة الخدمة المسكرية تستمر مدة الاحتياط حتى سن ٤٩ بالنسبة للرجال و ٣٤ للنساء ، وقوات الاحتياط هذه تأخذ باستمرار واجبات تدريبية ، هطوال مدة الاحتياط يستدعى الرجل أو المرآة للخدمة الماملة والتدريب لمدة شهر كل سنة ، بالاضافة الى يوم واحد كل شهر ، وبالنسبة للضباط تزيد المدة عن ذلك مليلا . .

ولقد كان من المجهودات الرئيسية التى ركزت عليها قيادات الميش الاسرائيلى دائها هى تطوير نظام التعبئة وضهان كماعته المستهرة ، ففى حالات التعبئة يتم استدعاء قوات الاحتياط في وقت قياسى وقد كانت الاسس التى يعتهد عليها هذا النفكير هى :

اولا: ان التعبئة الكاملة لا نتم الا في حالة الحرب ، أو الاستعداد للحرب .

ثانيا: انه في حالة التعبئة الشاملة ٠٠ مان أي حرب تخوضها اسرائيل يجب أن تكون قصيرة ٠ وتعتمد على اقدى تركيز للقوات المحاربة بهدف تحقيق مركز استراتيجي سياسي وعسكرى ملائم قبل مرض اطلاق النيران بواسطة التدخل الدولي .

ثالثا : انه في جميع الحالات مان اسرائيل تحرص على ان تأخذ موقف الهجوم بأسرع ما يمكن ، وأن تنقل القتال الى أرض العدو .

ويتول ناداف ساءران اليهودى الأمريكي الذى حارب مع جيش اسرائيل : ان اسرائيل طبقت هدفه القاعدة دائما وفي جميسع الاحوال . ليس فقط بالنسبة لحالات الحرب الجزئية أو الشاملة ، بل أيضا بالنسبة لمارات الفدائيين حيث كانت تواجه حالات التسلل الفدائي الفردية بالهجوم بوحدات عسكرية مقاتلة ضخية ضسد المداف مركزة خارج حدودها .

ويضيف ناداف سافران : ان مثل هذا الاسسلوب في المهل المسكرى قد سبب لاسرائيل ادانات كثيرة بواسطة مجلس الأمن . . واحراجا متكررا للحكومات الصديقة لها . ولكن هذا لم يجعلها تكف عن تكرار نفس الاسلوب مرة اخرى .

وأسباب اسرائيل لتطبيق هذا الاسلوب كثيرة احد هذه الاسباب هو حرص اسرائيل على ألا تتطور أية عمليات غدائية عربية الى حرب عصابات وأسعة النطاق ، يحصل نيها العدو ( الذي هو نحن أيضا ) على مواقع يندفع منها ، لأن مثل هذه الحرب سوف ترغم اسرائيل على أن تستخدم باستمرار قوات ضخمة حدا . ، بالاضافة الى أن كفاءة هذه القوات ستكون ضعيفة .

سبب آخر : هو أن مثل هذا الأسلوب الهجومي يهدف الى أن ينتقل القتال دائما الى أرض العسدو ، الى أرض العرب .

وهذا الأسلوب الهجومى نلاحظه دائها ايضا فى نظام التدريب المسكرى فى اسرائيل ، فالتدريب يركز اساسا على الصفة المتاتلة فى التشكيل المسكرى ، وعلى السرعة ، وفوق كل شيء يركز على المباداة بالهجوم ، كما أن التدريب فى السلاح الجوى وفى السلاح البحرى يعتهد على نفس الاسلوب ، ويعتهد ايضسا على تدريب اكبر عدد ممكن من الطيارين والبصارة ووضعهم فى قوات الاحتياطى ،

والصورة بهذا الشكل تعنى فى النهاية أنه بسبب الطبيعة الخاصة للاقتصاد الاسرائيلى ، ونتيجة لأن الجيش هو أساسا جيش من الاحتياطى ، غان الجزء الأكبر من الميزانية العسكرية يتم استخدامه فى شراء أو صنع أو تطوير المعدات العسكرية نفسها . . دون أن يتحمل أعباء نفقات ادارية ضائعة ، مثلها يحدث غالبا فى معظم الجيوش النظامية ألمادية . ، بالاضافة الى أن أفراد الجيش لا يتم سحبهم من الاقتصاد الا فى حالة الحرب الفعلية أو الاستعداد السريع لها . .

## \* \* \*

بهذا التصور العام للبناء العسكرى الاسرائيلي نصل الى سنة اعتلا أن وهي السنة التي أصبح فيها على هذا البناء كله أن يبدأ حربا ثالثة ضد العرب ...

في هذه النقطة نجد أن المعلق التلينزيوني الأمريكي « رود يريك ماكليش » يرى « ، ، أن كل حرب تحتاج إلى بطل أو — على الاتل — الى مجموعة بطولية ، أن البطل المقترض للحرب العربية الاسرائيلية الثالثة كان هو موشى دايان ، وبينما نجد أن منجزات الجنرال دايان في المجالين السسياسي والعسكري للحرب لها اعتبارها ، الا أنه لا ينطبق عليه تعريف البطل النهائي — بمعنى : الرجل الذي بدونه لم تكن الحسرب ستنتهي على ما أنتهت اليه . الرجل الذي بدونه لم تكن الحسرب ستنتهي على ما أنتهت اليه . أن هذا الدور ينتهي الى البنرال مردخاي هود ( قائد سسلاح الطيران ) ، ومخططي التكتيكات الجوية الاسرائيلية ، أن الجنرال السحاق رابين رئيس أركان الحرب وضع عدة خطط بديلة بالنسبة المساتراتيجية العامة ، كلها تعتمد على خطلة الجنرال هود المجوية ، أن موشى دايان قام باختيار استراتيجية محدودة وأعاد تصميم أضعف أجزائها — وهو المجوم على الأردن ، ولكن ، ما زال النصر يرجع بدرجة كبيرة الى خطة الجنرال هود » .

والواقع أن هذه الكلمات صحيحة تماما ... ولا بد أن نضيف اليها أن هناك عاملين في غاية الأهبية ، حققا ضمان النجاح لخطة

الهجوم الجـوى الاسرائيلي في صسباح الخسامس من يونيسو سنة ١٩٦٧ :

اولا: التمويه . ملقد استطاعت اسرائيل ان تحقق قدرا كبيرا من الخداع الضرورى لنجاح أى هجوم مناجىء . وقد تمثل هذا في الحديث المعتاد عن السلام وفي التحركات العسكرية عبر خليج المعتبة وعلى الجبهة الاردنية السورية .

ثانيا: المعلومات . ويكنينا أن نلاحظ هنا أن الاسرائيليين كانت لديهم صورا دقيقة للمواقع الجوية المصرية وصواريخ « سام ۲ » المخاصة بالدفاع الجوى . و بينها في مقابل ذلك كان هناك جهل مطلق من جانب المخابرات المصرية بمواقع وتحركات ونوايا العدو . انه جهل غرضته السياسة مبكرا — حيث لم تقم ولا طائرة مصرية واحدة بعبور الحدود الاسرائيلية — ولو بطريق الخطا — مند سنة 1907 .

بعد هاتين الملاحظتين نجد أن الهجوم الاسرائيلي حتى الهجوم الجوى لل مجوم . المجوم الجوى لل محدد عن النطاق التقليدي لأي هجوم . المني أي موقف حربي 6 نجد أن الأسلوب الكلاسيكي لشين المهجوم المجوى يتضين ثلاثة مراحل :

أولا : تدبير القوة الجوية للعدو ... على الأرض لو أبكن .

ثانيا : تدمير توة العدو على امداد جيوشه .

ثالثا : مساندة جوية للتوات الأرضية في هجومها الرئيسي .

ان كل هذه المراحل يمكن ملاحظتها في الاستراتيجية الاسرائيلية سنة ١٩٦٧ ، ففي المرحلة الأولى وحدها التي استمرت من الثامنة الا الربع حتى الماشرة و ٣٥ دقيقة صباحا بتوقيت اسرائيل ، استطاعت اسرائيل أن تهاجم ١٩ مطارا مصريا .

وبالنسبة للهجوم الأرضى الرئيسى في سيناء ، عان الخريطة التي جهزتها هيئة أركان الحرب الاسرائيلية وعليها عنوان « طرق

النقدم ـــ ٥ يونيو ١٩٦٧ » . . كانت مبنية على خطة الجنرال اسحاق رابين ، والتي تعتمد بدورها على ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : اختراق الدفاعات المصرية في اثنين من أتوى نقاطها : العريش وأبو عجيلة ،

المرحلة الثانية : التقدم الى منطقة الجبال شرقةناة السيوس لسد طرق الهرب .

المرحلة الثالثة : تدمير الجيش المصرى في سيناء .

ان هذه الخطة \_\_ بشكلها هذا \_\_ تساوى بالضبط المهوم الكلاسيكي لأي معركة كبرى ه

ولو رجعنا مثلا - لما كتبه القائد الانجليزى المشهور الفيلد مارشال ويفل - وهو يحلل معارك الحرب العالمية الأولى ( ١٩١٤ - ١٩١٨ ) فاننا سنقرأ له :

« ان المعركة الكبرى تتضمن في العادة ثلاث مراحل .

المرحلة الأولى هى تصادم القوات المتصدمة . والتى تحت غطاءها يقرر قادة الخصم خطتهم للعمل ، وينشرون جيوشهم في قوتها الكاملة . ( وقد حققت أسرائيل هذه المرحلة عملا قبل ويقبو) .

المرحلة الثانية هي صراع القوات الرئيسية للحصول على تفوق في النيران وانهاك احتياطيات العدو استعدادا للهجوم النهائي . (وهذه المرحلة هي نفسها التي خاضتها اسرائيل في يومي ٥ و ٦ يونيو ) .

المرحلة الثالثة ( كانت ) الهجوم الرئيسي الحاسم  $^{\circ}$  الهجوم المساد  $^{\circ}$  واستغلال النجاح بمجرد انكسار خط العدو  $^{\circ}$  ( وكان هذا هو القتال في يومي  $^{\circ}$  و  $^{\circ}$  يونيو  $^{\circ}$  .

وبصفة عامة \_ يقول بيتر يونج الماق المسكرى البريطاني \_ انه « . . من وجهة النظر المسكرية غان هذه الحملة الاسرائيلية \_ ١٩٦٧ \_ ذات الطراز القديم بها ملامح مثيرة للاهتمام . ففي المكان الأول نجد انها كانت من ذكريات الحرب العالمية الثانية . الكان الأول نجد انها كانت من ذكريات الحرب العالمية الثانية . أمر موجود . . ولكن التكتيكات المستخدمة يبدو أنها قد تم انتقاؤها من الحملات الألمانية في سمنوات ٣٩ \_ ١٩٤١ . وهي التي تتعبد على تدمير القوات الجوية للخصم الذي يتخذ موقف النفاع . . يتبعها هجمات صلبة بالقوات المدرعة . . أن التشابه موجود أيضا بين حملة اسرائيل في سنة ١٩٥٦ وحملتها في سنة ١٩٦٧ . وبسكل ملفت للنظر . ولكن الحملة الأخيرة نفذت بعزيد من الخبرة . وبصفة اجمالية ، فان استراتيجية اسرائيل المسكرية في سسنة وبصفة اجمالية ، فان استراتيجية اسرائيل المسكرية في سسنة المحمد في النطاق الذي يمكن النبؤ به » .

## \* \* \*

والواتع أن دراسة البناء العسكرى الاسرائيلى بصغة عامة ، ودراسة أسلوب العمل الاسرائيلى في حرب ١٩٦٧ بالذات ، يغرى اغراء شديدا بالدخول في مقارنات تاريخية .

لقد اثبت أعضاء المؤسسة المسكرية الاسرائيلية أنهم تلاميذ مخلصون للعسكريين الالمسان ما ليس فقط في التكتيك ، وانها في الاستراتيجيتهم نفسها ما بوعى أو بغير وعى ما تكاد تتطابق مع سلسلة طويلة تهتد حتى فريدريك الاكبر ملك بروسيا .

ان نريدريك كان هو الآخر محاط بأعداء اتوياء : النمسا وروسيا وقرنسا مثلا .

انه - أيضا - كان يتصرف بأسلوب الضربة الوقائية - مرة في سنة ١٧٤٠ و ومرة في سنة ١٧٥٦ .

ان غريزته علمته أن يبدأ أولا بضرب عدوه الأكثر خطورة : النعسا . ان خطة جراف شيلينبن كانت أن يهاجم أولا فرنسا قبل أن يستدير لروسيا . . وهو تفكير يمكن مقارنته بتدمير الاسرائيليين للجيش المصرى . . قبل أن يستديروا للأردن وسوريا .

ان نريدريك لم ينكر في اعطاء أولوية لاحتلال أراضي العدو . هنا أيضا يوجد التشابه مع تصرف أسرائيل بالنسبة للتنبطرة ، أو الضفة الغربية . أو سيناء . . أيهما تفضل .

ان نريدريك اختار أيضا أن يحارب من موقع مركزى ٠٠ بانئا بالاخلال بتوازن عدوه الأقل تعبئة بواسطة ضربات ذكية ( ١٧٥٧ ) و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠

يتودنا اغراء المقارنات التاريخية هنا الى حتيقة لا مغر منها : ان دراسة التاريخ هى جزء من العلم ، واتخاذ بروسيا مثلا عسكريا اعلى هو أمر قائم .

مع ذلك . . ما زال من الخطر أن يدفع الانسان هذه المقارنات الى أكثر مما يجب . .

الجزء السطاق

كتب إسرائيلية منوعة من التساول



# التاريخ السرى لحرب إسوائيل



# هذا الكتاب وهذا المؤلف

ان الكتب الاسرائيلية التي صدرت لتحلل حرب الايام السنة في يونيو ١٩٦٧ ، تمثل أعلى نقطة في ترمومتر الحرب النفسية ضد المعرب ، وبالذات ضد مصر ، ان الانتصار الخاطف من جانب اسرائيل ، مقابل الهزيمة الواضحة في جانب العرب ، وبثلان مرصة ذهبية و « فاترينة » ضخمة تعرض اسرائيل من خلالها كل ماتريد ، لهذا ، ، مان ابتلاعنا لهذه الجرعة ، ويزيدنا قوة برغم انه يبلانا مرارة ، انه يزيدنا قوة بشرط أن تكون هذه الجرعة متدمة لعلاج المرض واستئصال الأسباب ،

والكتاب الذى نعرضه هنا على لسان مؤلفه ، ليس هو الكتاب الوحيد الذى يتناول احداث يونيو ١٩٦٧ بالتفصيل . انه ليس الكتاب الوحيد ، ولكنه يعتبر الكتاب الأمثل ، الذى يمثل وجهة نظر اسرائيل في تلك الأحداث . ان المؤلف اختار لكتابه عنوان « التاريخ السرى لحرب اسرائيل » ، وتحن نختار له عنوانا بديلا هو « التاريخ الاسرائيلي لحرب ١٩٦٧ » ، لانه اكثر الكتب تعبيرا عن وجهة نظر اسرائيل في تلك الحرب التي لم ننته بعد .

ان المؤلف هو « میشیل بارزوهار » ، وهو اسرائیلی تخصص فی الکتابة عن الأزمة العربیة الاسرائیلیة ، لقد صدرت له من قبل أربعة کتب ، کان من بینها کتاب « حرب السویس سسری حدا » ، ، وهو کتاب نشر فی اعتاب حرب ۱۹۵۳ ،

وفي هذا الكتاب الجديد « التاريخ السرى لحرب اسرائيل » حصل المؤلف على معلوماته من حوالي مائتي شخصية عسكرية وسياسية في اسرائيل وامريكا وبريطانيا وغرنسا ، وتفاول بالتفصيل موقف

كل الأطراف الدولية بالنسبة للنزاع تناولا يمثل - بالطبع - وجهة نظر اسرائيل . وفي هذه الحدود . . فان الكتاب يكشف أسرارا جديدة ، ليس بالنسبة للتفكير الاسرائيلي فقط . . ولكن بالنسبة للدور الذي تام لدور أمريكا في الأزمة أيضا ، وخصوصا بالنسبة للدور الذي تام به الاخوان « يوجين روستو » و «والت روستو » لخدمة أهداف السياسية الاسرائيلية خلال الأزمة ، لقد كان الأول وكيلا لوزارة الخارجية الأمريكية ، والثاني مساعدا للرئيس الامريكي جونسون . . ومن خلال هذين المصبين الحساسين ، . استطاعا أن يتوما بتأثير خطير في السياسة الأمريكية خلال تلك الآيام الحاسمة من سنةير خطير في السياسة الأمريكية خلال تلك الآيام الحاسمة من سنة 1972 .

وفى النهاية . . فان هذا الكتاب . . هو واحد من الكتب الاسر اليلية . المهنوعة من التداول في مصر والدول العربية .



في جهة ما من أوربا . . التقطت الأجهزة ـ الحساسة جدا ـ لخابرات أحدى دول الغرب ذات مساء برقية سرية ، أن أدارة مخابرات تلك الدولة لها شهرة ذائعة الصيت . . شهرة لم تفقدها قط بالرغم من بعض الأخطاء والنكسات التي منيت بها .

وقد تم حل شفرة البرقية على النور ، وقبل منتصف الليل ، وضعت البرقية كاملة عى مكتب الضابط المسئول في ادارة هذه المخابرات ، واتضح أنها عبارة عن تقرير من سفارة الاتحاد السوفيتي في القاهرة ، موقع من السفير ، وموجه الى وزارة المخارجية التي تتبعها ، ، في موسكو ،

وكان هـ ذا التقرير الذى ارسله السفير في ليلة ١٢ مايو ١٩٦٧ ، يخفى بين طياته نبأ أشبه بالقنبلة الزمنية ، التى تنفجر بعد فترة من الوقت . لقد كانت الفقرة قبل الأخيرة من التقرير تقول :

« لقد تهنا اليوم ، و بابلاغ السلطات المصرية بالمعلومات المتعلقة بحشود المقوات الاسرائيلية على الحدود الشمالية ، التي تهدف الى المقيام بهجوم مفاجىء ضد سوريا ، وقد نصحنا الحكومة المصريه باتخاذ التدابير الضرورية في هذا الصدد » ،

وفى هذه الأمسية . . لم يكن أحد يشك فى أن هسذه العبارة ستكون الشرارة التى تغجر برميل البارود الضخم ، الذى يسميه الجغرافيون « الشرق الأوسط » .

وتبل ذلك بفترة بسسيطة . . كان الموقف قد توتر تهاما على المحدود السسورية الاسرائيلية . ففى نوفهبر ١٩٦٦ قام الجيش الاسرائيلي بغارة انققامية ضد سسوريا ردا على اعمال التخريب التي كان يقوم بها غدائيو منظمة « فتح» القادمون من قرية « السموع » الاردنية . وكانت تلك المغارة اكبر العمليات المسكرية التي قام بها

الجيش الاسرائيلي في ارض المعدو حتى ذلك الوقت ، ووقتها . . عاب السسوريون على الملك حسين عجزه الواضح تجاه الجيش الميهودي ، وطالبوا مصر بالقيام بعمل رادع لاسرائيل . . وبناء على ذلك . . وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين مصر وسوريا .

وازداد توتر الموتف ، عندما حدثت معركة هامة فى ٧ ابريل ١٩٦٧ بين اسرائيل وسسوريا ، قامت فيها عشرات الطائرات الاسرائيلية بالتغلغل فى مجال سوريا الجوى ، وفى يوم الخامس من مايو ١٩٦٧ قام رئيس وزراء مصر بزيارة سسوريا ليعلن أن الماهدة سوف تطبق نقط فى حالة قيام اسرائيل بهجوم عام على سوريا ، وقد نشا هذا الموقف عندما نقلت الحكومة السورية الى مصر معلومات سرية جدا مؤداها ، ، أن اسرائيل تنوى الهجوم على سوريا يوم ١٧ مايو ، وفى صباح ١٤ مايو ١٩٦٧ عقد اجتماع محدود فى قاعة الجلوس فى منزل عبد الناصر بالقاهرة ، قدم فيه مدير المخابرات المصرية تقريرا يؤكد فيه — هو الآخر — أن اسرائيل تعترم المهجوم على سوريا ، وقسد اتضح فيها بعد ، . أن كل هذه التقارير كان مصدرها واحدا ،

وقد زاد على ذلك .. ان « ليفى اشكول » رئيس وزراء المرائيل اعلن فى خطاب له ، أنه فى حالة نشووب حرب .. غان الاسطول السادس سوف يتدخل الى جانب اسرائيل ، ثم تتابعت بعد ذلك خطب لعدد من الوزراء الاسرائيليين ضهنوها تهديدات خطيرة ضد سوريا .

وفى هذا الاطار .. اصدر عبد الناصر تعليمات الى قيدادة المحيش بأن تنظم غورا مناورة رادعة ضد اسرائيل ، تحشد فيها المدرعات والطائرات ووحدات المساة في سيناء ، بحيث تهدد صراحة حدود اسرائيل المجنوبية .. فيصبح من المستحيل عليها القيام بأى مبادرة في الشهال .

و فعلا . . تلقى رؤساء الوحدات فى الجيش المصرى الأمر اليومى « رقم ١ » ونصه : « أعلنت حالة الاستعداد القصوى ابتداء من يوم ١٥ مايو ؟ الساعة ٣٠٤٦ . وتفادر الفرق والوحدات التي أعدت

 للعمليات - مراكزها الحالية ، وتتحرك نحو مناطق التجمع والاحتشاد التي خصصت لها ، وتستعد القوات المسلحة للانتقال للقتال على الحبهة الاسرائيلية طبقا لمدير العمليات » .

# \* \* \*

وفي واشنطون ، في الساعة التاسعة و ه > دقيقة ، استكملت السفارة الاسرائيلية — التي تقع في الشارع الثاني والمشرين — استعداداتها للاحتفال بعيد استقلال اسرائيل ( ١٥ مايو ) . وبينها كان يستعد « ابراهام هارمان » السفير الاسرائيلي للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده بعد لحظات ، جاءته مكالمة تليفونية من « لوشيوس باتل » ، الذي كان سفيرا لامريكا في القاهرة ، قبل ان يصبح وكيلا لوزارة الخارجية الامريكية لشئون الشرق الأوسط .

ان باتل ، ابلغ السحفير الاسرائيلى ، بان توات مصرية عبرت مدينة القاهرة ومرت تحت شرفات السحفارة الأمريكية متجهة نحو سيناء ، ولم يكن « باتل » يشعر بقلق شديد ، لأنه قال للسفير « . . ليست هذه سوى مظاهرة لاستعراض القوة ، وربما كانت ردا على الاستعراض المسكرى الذى أثيم فى القدس ، فأنتم تحركون قواتهم » . . وهم يحركون قواتهم » .

وفي موسكو ، كان « ايجال الون » وزير العبل الاسرائيلى ، يقوم بزيارة رسمية للاتحاد السسوتيتي لمسدة ثلاثة أسابيع ، وقد كانت تلك الفترة ، م نشهد قلقا شديدا متزايدا من جانب الروس ، مقد حدث انهيار مستبر لعدد من المراكز الهامة للمعسكر الاشتراكي في جميع انحاء المعالم ، وقد حمل هسذا الى اعتقاد الروس بأن مؤامرة استعبارية يجرى تنفيذها على النطاق العالمي ، فسستوط «سوكارنو» و « نكروما » واستولت الرجعية على السلطة في الكونغو ، وفي اليونان سحق كولونيلات الجيش على السلطة في الكونغو ، وفي اليونان سحق كولونيلات الجيش سوريا ارتفعت درجة حرارة الحيى ، وفي مصر اكتشفت مؤامرة الاخوان المسلمين ، وفي السسعودية بدأ السعى لعقد تحالف اسلامي ، وكان من رأى السوفييت ، ، أن واشنطن هي التي تحرك الخيوط من وراء الكواليس ، . !

وفى هذا الجو . . أصبح السونيت متنتمين فى ربيع ١٩٦٧ بأن الإسرائيليين يعدون لعدوان غادر على سوريا ، وأن هذا المدوان أصبح وشيكا .

# \* \* \*

وفي اسرائيل ، كان « اسحق رابين » ريئس هيئة اركان حرب الجيش قد وجه الدعوة للقواد السنة السابقين للجيش لمرافقته في جولة تفقدية ، وخلال الجولة ، تبادل رؤساء اركان الحسرب السابقون الاسئلة حول حشود الممريين ، ووقتها قال رابين « ان الممريين يواصلون التهركز في سيناء ، وهم يحتفظون عادة في هذه المنطقة بحوالي فرقة و ٥٠٠ دبابة ، وقد جلبوا في الوقت الحاضر مئات من الدبابات الاضافية ، وليس هناك شك في أن الأمر يتعلق باستعراض للقوة ولكن ما الذي يفعلونه بعد ذلك ؟ » ،

وقاطعه موشى دايان : اننى استطيع ان اقول ماذا سيفعلونه . انهم سيطلبون سحب قوات الأمم المتحدة . وهذه القوات ستجد نفسها مرغمة على الاذعان لأنها ترابط فى أرض مصرية . واذن ؟ قاذا كان « عبد الناصر » يرغب فى القيام بخطوة اخرى الى الأمام؛ فائه يستطيع اغلاق مضابق تيران .

#### \* \* \*

وفي غزة ، وصل ... في الساعة العاشرة مساء ... رسول متعجل من قبل أركان الحرب المصرية الى مقر « الجنرال ريكي » الرجل الهندي الذي يقود جيش الأمم المتحدة ، وسلمه رسالة شخصية وقعها رئيس أركان حرب الجيش المصرى وهذا نصها :

« يهمنى أن أبلغكم أنى أصدرت الأمر ألى جميع القوات المصرية المسلحة بالاستعداد للعمل ضد أسرائيل ، في حالة ما أذا قامت هذه الدولة بعدوان ضد أية دولة عربية ، وتنفيذا للأوامر التي تسلمتها قواتنا ، فأنها تمركزت على حدودنا الشرقية في سيناء ، ولضمان صلامة جنود قوات الأمم المتحسدة ، فأنى أطلب منكم أصدار الأمر

الى هؤلاء الجنود باخلاء مواقعهم على الحدود ، واعادة تجميعهم فى قواعدهم بقطاع غزة » .

لقد كان هذا الخطاب بارعا ، وزنت كل كلمة نيه بدقة ، نهو لم يثر مطلقا موضوع رحيل قوات الأمم المتحدة ، وانما اشار فقط الى اعادة تجميعها مؤقتا في قواعدها ، كما أنه لم يناقش مطلقا مسالة قوات الأمم المتحدة المرابطة في شرم الشيخ ، وهي النقطة الاستراتيجية لتى تتحكم في مداخل مضايق تيران ، وكان الهدف مزدوجا : الحصول على نصر يحقق الهيبة لاستخدامه داخليا ، وللبرهنة للجماهير على انه لايوجد تردد في طرد قوات الامم المتحدة لواجهة اسرائيل بحرية ، وفي الوقت نفسه ، ، انهام الدول الكبرى أن مصر لاتستهدف شن الحرب على اسرائيل أو اغلاق مضايق تيران ،

وفي نيويورك ، قال « رالف بانش » مساعد السكرتير العسام المتحدة لرئيسه « أوثانت » : أن طلب المريين غير قانونى ، وهو أشبه — الى حد كبير — بطريقة جس النبض ، ويجب الرد على مصر بأننا لانقبل أنصاف الحلول من هذا النوع ، فأما أن تستمر قوات الأمم المتحدة في أداء مهمتها بانتظام ، وأما أن نسحبها نهائيا من مصر ، وعندما قام أوثانت بابلاغ هذا الرأى لمحمد عوض المقوني الممثل المصرى في الامم المتحدة ، مانه كان مقتنعا بأن مصر لن تطلب جلاء قوات الطوارىء ، ولكنه كان مخطئا ، لقد طلبت مصر سحب قوات الطوارىء نهائيا ، ومن هذه اللحظة ، ، تحولت مصر سحب قوات الطوارىء نهائيا ، ومن هذه اللحظة ، ، تحولت اللعبة الصغيرة الى شيء آخر ، وبدأت مرحلة جديدة سوف تؤدى المرب .

#### \*\*\*

وفى تل أبيب ، أشرت — لأول مرة — النظرية التى كانت سائدة في الجيش الاسرائيلى ، ومؤداها أن عبد الناصر لن يشسن الحرب ضد اسرائيل طالما ظل جزء كبير من جيشه مجمدا في اليبن ، وشرح رئيس هيئة اركان الحرب « لاشسكول » تحركات القوات المدرعة الاسرائيلية في الجنوب واستعدادها لأى احتمال في مواجهة طوابير

الدبابات المصرية ، وفي الليلة السابقة ، مهت تعبئة لواء احتياطي في سلاح المدرعات وتقرر استدعاء قوات أخرى ، ثم اذاع متحدث عسكرى أن « الجيش الاسرائيلي قد اتخذ التدبيرات الضرورية نتيجة لتعزيز القوات المصرية في سيناء » ،

وفي الوقت نفسه ٠٠ أضاء جهاز الراديو في سفارة الولايات المتحدة بتل أبيب ٠ وكان الأمر يقعلق برسالة يطلب فيها الرئيس الأمريكي جونسون من سفيره نقلها الن « ليفي اشمكول » رئيس وزراء اسرائيل ، ويقول فيها :

« أننى لا أجهل أنك وبلادكم تقاسون كثيرا من الحوادث التى نقع كثيرا على حدودكم . . وأنى أرغب فى أن أوضح لكم بصراحة: انه يقع على عائقكم وأجب الامتناع عن أية خطوة قد تؤدى ألى زيادة التوتر وأشعال نار العنف فى المنطقة . وأنكم تدركون جيدا ... بدون شك ... أن الولايات المتحدة ، لا تستطيع أن تشعر أنها مسئولة عن موقف بهكن أن ينتج عن أعمال لم يتم التشاور معنا بشانها ، مع تحياتى الخالصة ... ليندون جونسون » .

#### \*\*\*

وفي سيناء ، انتشرت ثلاث مرق مصرية واكثر من خمسمائة دبابة ، وفي اليـوم نفسه ( ١٨ مايو ) أصدرت أجهزة اللاسلكي بالسبلاح الجوى المصرى أوامر تتعلق بالعمليات موجهة الى مختلف القواعد وهي « سرى جدا . ، اننا بصدد عمل يهدف الى قطع جنوب النقب والاستيلاء على ايلات . وستضرب التوات المصرية بتنابلها مطار ايلات ومحطة الراديو وصهاريج البترول خلال هجوم سيتوده متاد الطيران » .

وفى الوقت نفسه . . تم الاتفاق بين « ليفى أشكول » و « أبا أيبان » على مشروع الرد على رسالة جونسون ، وهو عبارة عن أربع نقاط :

أولا - أن الازمة الخطيرة نشأت نتيجة لموتف سوريا .

ثانيا \_ ان مصر وزعت قوة هجومية تبلغ ٥٠٠ دبابة ، ويجب مطالبتها باعادة هذه القوات الى الجانب الآخر من القناة .

ثالثا \_ يجب الا تنسحب قوات الأمم المتحدة .

رابعا \_ على أمريكا أن تؤكد مرة أخرى \_ علنا \_ الضمانات التي قدمتها لاسرائيل فيما مضى .

## \*\*\*

وفي وانسنطن ، ارداد القلق في الادارات الرسمية التي ارتسم المام ناظريها خطر نشوب حرب ثانية ، على غرار حرب فيتنام في الشرق الأوسط ، وقد حاصر « ابراهام هارمان » سفير اسرائيل والوزير « اغرايم افرون » مكتبى « لوشيوس باتل » وكيل وزارة الخارجية و « يوجين روستو » مساعد وزير الخارجية ، ويدات الدوائر الموالية لاسرائيل في التحرك ، ووصلت الى البيت الأبيض ، من جهيع الجهات نداءات من الاحزاب السياسية والنقابات ورجال الصناعة والقضاء واعضاء الكونجرس ، تطالب رئيس الولايات المتحدة بأن يذيع تحذيرات تحمل مصر على انتراجع .

وفي الصباح . وقع جونسون رسالة سرية موجهة الى رئيس الحكومة السوفيتية . وقد أظهرت الاتصالات الأخيرة للابلوماسيين الأمريكيين أن القاهرة ودهشق مقتنعتان بأنه — في خالة نشوب حرب مع اسرائيل — غانهما سيجدان المساندة من جانب الاتحاد السوفيتي . وقد اتخذت الولايات المتحدة ، من جانب آخر ، تعهدا بالدغاع عن سلامة اسرائيل واستقلالها . وهكذا يمكن الاستنتاج بسهولة : أن الدولتين الكبرتين يمكن أن تجدا نفسيهما وجها لوجه أذا نشسبت الحرب في الشرق الأوسط . وقد بعث جونسون برسالته من أجل تحاشى مثل هذا الخطر . فقد اقترح على رئيس الحكومة السوفيتية أن تتخذ دولتاهما المبادرة المستركة لتلافي تفاقم النزاع الاسرائيلي العربي .

وكانت هذه الرسسالة ، تشكل احدى محساولتين عاجلتين المترضتهما وزارة الخسارجية الأمريكية : فاذا تبين أن رد موسكو

ليس وافيا ، فان الولايات المتحدة سنتجه الى بريطانيا وفرنسا للاتفاق على سياسة مشتركة تقوم على أساس التصريح الثلاثى الصادر في عام ١٩٥٠ ، والذي تعهدت بموجبه الدول الثلاث الكبرى بضمان احترام الوضع القائم في المنطقة .

وفي هذا الصباح . . ترددت انذارات الخطر في وقت واحد في نقط متعددة في العالم . في لندن . . اعلن جورج براون وزير الخارجية أنه أجل سفره الى موسكو . وفي نيويورك . . اعلن أوثانت انه سيطير الى مصر لمقابلة عبد الناصر . وفي غزة . . خرجت الجماهير تصيح « الموت لليهود » . وفي اسرائيل . . اعلنت التعبئة العامة .

## \*\*\*

وعندما اجتمعت هيئة اركان الحرب الاسرائيلية في ذلك اليوم ، كان عبد الناصر قد حطم الأسس التي عاشبت عليها الفكرة المسكرية الاسرائيلية منذ سنوات عديدة ، فافتوة الرادعة للجيش اليهودي لم تمنع عبد الناصر من ممارسة اعمال استغزازية صارخة . . والنظرية القائلة بأن اسرائيل لن تتعرض للخطر طالا ظلت حرب اليمن قائمة . . انهارت في ليلة واحدة . وكان من المعترف به ، أن عبد الناصر للذي لا يزال ضعيفا لله يدخل في حرب ضد اسرائيل ، على الأتل حتى سنة ١٩٧٠ . ولكن هذا الانتراض ضبح هو أيضا موضع جدل . لقد أثبت انسحاب جنود الأمم المتحدة أن مصر مستعدة لمواجهة اختبار القوة .

وعند الظهر ، جمع انكولونيل « موشى كاشتى » المدير العام لوزارة الدفاع رؤساء مختلف الادارات ، وقال لهم : اننا منذ هذه اللحظة في حالة طوارىء ، ومن الآن غصاعدا ستعمل جميع الادارات الى السماعة الخامسة حتى أيام السبت والأعياد ، وجميع شحنات الأسلحة التى تنتجها مصانعنا الحربية والموجهة لعمسلاء أجانب سوف توقف ، وبالمكس ، فاننا سنبذل تصارى جهدنا لشراء كل مانستطيعه من العالم كله ، ولاسباب تتعلق بالأمن ، ، فان المحادثات انتليفونية مع بعثات المستريات الاسرائيلية في الخارج ستتوقف. ولن نتم الاتصالات الا بالبرقيات على مدى الاربع والعشرين ساعة في اليوم » .

## \*\*\*

وفي واتسنطن ، قال « يوجين روستو » للسغير الاسرائيلى :
« اننا ننصحكم بألا تردوا باستخدام القوة ضد مصر ، الا اذا أغلقت مصر المضابق ، وحتى في هذه الحالة ، لا تقوموا بأجراء من جانب واحد ، ان اقعاتية حرية الملاحة هي اقوى الاتفاقيات التي وقعت بين الولايات المتحدة واسرائيل ، واكثرها صراحة وتحديدا نيسا يتعلق بالمتزامات الحكومة الأمريكية ، لقد طلب منا « اشكول » في خطابه أن نعيد مرة أخرى اعلان تعهداتنا نحوكم ، ونحن ندرس مثل هذا الاحتمال ، ولكننا نغضل الآن أن نتصرف في نطاق الأمم المتحدة ، ولكيلا تتجاوزنا الأحداث غانه ينبغي علينا ألا نقوم بأى على من جانب واحد » ،

#### \*\*\*

وفى تل ابيب ، اخسد وزير الخارجية ومكتب رئيس الوزراء يلقيان المسئولية بعضهما على بعض الماذا لم يقدم طلب لعقد مجلس الامن فى اللحظة التى وافق فيها أوثانت على سحب جنود الامم المتحدة ؟ لماذا لم تعرف أجهزة المخابرات الاسرائيلية — فى الوقت المناسب — نوايا عبد الناصر ؟ ان «جاليلى» وزير الاعلام الاسرائيلى كان يخشى أن يقوم الطيران المسرى بهجوم خاطف على المطارات التى يستخدمها الطيران الاسرائيلى . وكان الوزراء المدنيون يخشون أن يعد السوفييت هجوما ضد مراكز الغرب فى المنطقة ، اما « ليفى الشكول » رئيس الوزراء ووزير الدهاع فكان يسيطر عليه التردد .

## \*\*\*

وفي مطار القاهرة الدولي ، هبط في اليوم نفسه ( ٢١ مايو ) ريتشارد نولت السقير الجديد للولايات المتحدة في مصر ، وعندما سأله الصحفيون في المطار عن أزمة الشرق الأوسط ، فتح عينيه مندهشا وأجاب متسائلا : أية أزمة ؟!

وفى اليوم التالى . . استقل أوثانت الطائرة متجها الى القاهرة ، وقبل أن يفعل ذلك ، اجتمع به « جولد برج » المثل الأمريكى فى الأمم المتحدة وابلغه ، « أن دين راسك وزير الخارجية يطلب منك ابلاغ عبد الناصر أن الولايات المتحدة ملتزمة تجاه اسرائيل بتعهدات اتخذها وصدق عليها أربعة رؤساء أمريكيين » .

وتبل أن يصل « أوثانت » الى القاهرة كان عبد الناصر قد أعان القرار المنتظر . . اغلاق المضايق . وفي الخطاب نفسه قال الرئيس المصرى « أن اليهود يهددوننا بالحسرب ونحن نقول لهم : أهلا وسهلا . . اننا مستعدون » .

وفي واشنطون 6 كان « لوشسيوس باتل » وكيل الخارجية الأمريكية هو أيضا الذي أبلغ النبأ للسفير الاسرائيلي ، وبعدها ذهب السفير الى نيويورك ، وهناك قال له جولد برج « لقد حدثني الرئيس ( جونسون ) بالتليفون لكي يطلب منى أن أراك ، وقد أعرب عن أمله في أن تتحاشى أسرائيل القيام بأى عمل مضاد . والا ترسل أية سفينة لتمر في المضايق » .

وفى الوقت نفسه . . أعد خبراء وزارة الخارجية الأمريكية رسالة عاجلة اللغت على الغور الى الحكومة السوغينية وقد جاء فيها : « ان حكومة الولايات المتحدة تعتبر أن أى اعتداء على حرية الملاحة فى المضايق ، سواء كانت السفينة تحمل علما اسرائيليا أو غير اسرائيلي ، بمثابة عدوان يكون من حق اسرائيل \_ فى راى الولايات المتحدة \_ أن تدافع عن نفسها ضده » .

وأرسلت الى التاهرة برقية ( عاجلة وشخصية ) لتسليها الى أوثانت شخصيا ، وكانت موقعة بامضاء ليندون جونسون ، وقد جاء فيها « أرجوكم ابلاغ رئيس الجمهورية العربية المتحدة . . أن أي عائق يعرقل المسلحة ، بها في ذلك السسفن الاسرائيلية في

المضايق . . سنترتب عليه ردود معل من جانب الحسكومة الأمريكية » .

وفى تل أبيب ، قال أبا أيبان وزير الخارجية أزملائه : « يجب أن نحذر الوقوع مرة أخرى فى الخطأ الذى ارتكبناه فى سنة ١٩٥٦ . اذ يجب ألا نعرض أنفسنا لما حدث أثناء حملة سيناء عندما أقترعت كل من الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتى خسدنا ، وقد احتج ايزنهاور حينئذ بمرارة لان أمريكا لم تبلغ بمشروعاتنا ، ويجب أن ايزنهاور حينئذ بمرارة لان أمريكا لم تبلغ بمشروعاتنا ، ويجب أن نتحاشى تكرار حدوث ذلك ، أن المسئولين عن الدفاع يؤكدون أن لدينا الوقت لاستفاد كل الامكانيات الدبلوماسية ، وفى هدف الحسالة ، م غانه بحسن توجيه معظم جهسودنا الى الولايات المتحدة » .

وسأله أحد الحاضرين : وماذا سنطلب منها ؟

ورد ايبان : أن تقوم سفنها الحربية بحراسة بواخرنا عبر المسابق .

ولم يصدق أحد مثل هذا الاحتمال . وأمرت « جولدا ماثي » على ضرورة استطلاع رأى الجنرال ديجول . واعترض البعض بشدة على القيام بآية مساع لدى ديجول وقالوا : اننا اذا اتجهنا اليه نسوف ننتح بذلك الأبواب أمام كل الضغوط » .

وتكلم « موشى دايان » فتال : « اذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت مهلة قدرها ثمان وأربعون مساعة ، فانه من المكن منحها لهسا ، وأنا أقول ٨٨ وليس ٩٩ ، واذا قامت بفتسح المسايق فان هذا سيكون أنضل ، وفيها يتعلق بى فانى اعتقد انها سوف لا تفعل ذلك نيابة عنا ، فاذا انتهت هذه المهلة فاته يجب علينا شن الحرب ضد مصر والدخول معها في معركة تدمر أنها مئات الدبابات والمائرات ، اننا لا نملك سوى قليل من الوقت ، ولهسذا فانه يجب علينا أن نحاول تحتيق النصر خلال يومين أو ثلاثة » ،

وفي واشنطن . لم يكن هناك اتفاق تام بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن السياسة التي يجب اتباعها خلال الازمة . فوزارة الخارجية الأمريكية كانت تنيع كثيرا من البينات التي تنطوى على اتجاهات حيادية ، بينما كان البيت الأبيض يبدى قلقه من مبادرات عبد الناصر . وكانت وزارة الخارجية تصدر تعليمات الى سفرائها في العواصم العربية بعدم قطع الصلات والعمل على تهدئه المرب وتخفيف حدة المتوتر السائدة ، بينما كان البيت الأبيض يرسل لهم تعليمات اشد عنفا . وكان السسفير الأمريكي بضرب الحماسا في اسداس لكي يترر بنفسسه الخط الذي ينبغي عليه ان المحاسا في اسداس لكي يترر بنفسسه الخط الذي ينبغي عليه ان يتبعه . ولكن ، مجرد تقساتم الموتو واحتفظت بها للبيت الأبيض . وزارة الخارجية سلطة البت في الأمور واحتفظت بها للبيت الأبيض .

وبدأ « جونسون » يواجه ضغطا شديدا من جانب المتعاطفين مع اسرائيل في نقابات العمال ومجلس الشيوخ ورجال الصناعة ورجال السحياسة ، الذين طالبوا باذاعة بيان عن ازمة الشرق الأوسط . وكانت وزارة الخارجية قد رفضت بالأمس اذاعة مثل هذا البيان . وفي غضون ذلك قرر جونسون وحده انه سينيع بيانا .

و فعلا ، أعد « يوجين روستو » البيان ، ووائق عليه جونسون ، وتقرر اذاعته . . لولا مكالمة تليفونية عاجلة من مستر « 1 » .

كان مستر « 1 » . . . وهو احد كبار نوى النفوذ من اصدقاء اسرائيل .. متوجها لمقابلة « هيوبرت همغرى » الذى قرر جونسون ايفاده الى القاهرة . وقد ابلغ وهو فى الطريق ، ان البيت الأبيض يبحث عنه لاطلاعه على نص البيان . وقد تلاه عليه والت روستو اخلص مستشارى الرئيس جونسون ( وهو فى الوقت نفسه شقيق يوجين روستو ) . ودهش مستر « 1 » عندما لاحظ أن البيان لم يشر مطلقا الى مسألة اغلاق المضايق ولا الى موقف الولايات المتحدة فيما يتملق بحرية الملاحة . ثم جاءت هذه المبارة المنخمة فى البيان « لم يرتكب حتى الآن اى عمل عدوانى » .

وصاح مستر « 1 » متعجبا : واغلاق المضايق ؟ الا يعتبر هذا عملا عدوانيا . . ان مثل هذا البيان ليس غير مفيد فقط ، بل انه ضار أيضا . ان الولايات المتحدة ترفض اتخاذ موقف حول النقطة المجوهرية ، وأن عدم اصدار بيان على الاطلاق أفضل من اصدار مثل هذا النص .

وعلم الرئيس جونسون بعد قليل بها جرى ، وفي هذه المرة جاء دوره لكى يغضب هو أيضا ، نقد قال : ( اذا كان مستر « أ » يقول أنه من الأغضل عدم أصدار بيان كلية ، ، أذن قولوا له أننى لن أصدر أي بيان ) ،

ولكن جونسون غير رايه بسرعة . نقد بلغ ضغط الرأى العام على البيت الأبيض ابعادا لا يمكن تصورها ، وأذاع سبعة وثهاتون من أعضاء مجلس النواب بيانا تضمن بصفة خاصة العبارات التالية: « اننا نوافق تماما على التدبيرات التي ترى الحكومة اتخاذها لابلاغ الذين يريدون تدمير اسرائيل عزمنا المصادق على القيام بأى عمل ضرورى لوقف العدوان ضد اسرائيل وانقاذ السلام » .

ونشب صراع محموم بين مختلف نصوص البياتات التي كان المترر أن يوافق جونسون على احدها ، وقد استبعد نص البيان المنطوى على الحذر أكثر مها ينبغى ، والذي أعدته وزارة الخارجية ، وتم اختيار النص الذي صاغه « والت روستو » مساعد الرئيس ، وفي الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم ( ٢٢ مايو ) ظهرت صورة ليندون جونسون على شاشات التليغزيون الأمريكي ، وأذيعت هذه الكلمات :

« ان الولايات المتحدة تعتبر خليج العقبة ممرا دوليا ، وترى ان اغلاقه في وجه الملاحة الاسرائيلية عمل غير مشروع ، ويشكل خطرا محتملا تجاه المسلام ، ان حق المرور الحر بدون أي عائق في هذا المهر المائي الدولي له أهميته الحيوية بالنسبة لجميع الدول » ،

وفى اليوم نفسه . . وصلت واشنطن رسالة عاجلة من «أباايبان» وزير الخارجية الاسرائيلية لابلاغ السفارة الاسرائيلية في واشنطن

انه ترر التوجه الى الولايات المتحدة لاجراء محادثات مع المسئولين الامريكيين . وقبل أن يبدأ « ايبان » الرحلة ، وصلت برقية من « والتر ايتان » السغير الاسرائيلي في باريس جاء نيها « عندي نمرصة لأن يستقبلني ديجول غدا ، ولكن اذا استطاع ايبان الحضور غان الفرصة ستكون أقوى » .

وتقرر أن يهبط « أيبان » في باريس ولندن ، أثناء توجهه بالطائرة الى وأشنطن .

#### \*\*\*

في الساعة السابعة صباحا ( يوم ٢٤ مايو ١٩٦٧ ) هبطت في « مطار أورلي » بباريس طائرة البوينج التابعة لشركة « العال » الاسرائيلية ، ونزل منها « أبا أيبان » وفي المطار قال السنم الاسرائيلي لايبان ، أن الاجتماع مع الرئيس ديجول سيتم على النفور عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء الفرنسي ، وهكذا مان ايبان اعتكف حوالى الظهر في مندق هيلتون بمطار أورلى استعدادا للمرامعة عن قضيته أمام ديجول ، وحوالي الساعة العاشرة اتصلَّت به السفارة الاسرائيلية في لندن والبلغت أن « هارولد ويلسون » رئيس الحكومة البريطانية مستعد لاستقباله في الساعة الخامسة بعد الظهر ، وعكف ايبان على أوراقه وأمضى ساعتين يدون النقاط التي رأى أنه ينبغي أن يقولها لديجول . وقد قال نيها بعد : « لقد أردت أن أتحدث بنغبة ديجولية بعض الشيء للتذكير ببعض التعهدات التي تنطعتها فرنسا على نفسها ك ولكي أوضح أن الساعة الراهنة حاسبة . وقد صقلت بمسفة خاصة عبارتين : ليس لدينًا خيار الا بين الخضوع والمساومة . . وندن مصممون على المقاومة وقد استقر الراى على ذلك . وسوف نخصص بضعة أيَّام للاستطلاع ، لكي نعرف ما أذا كنا وحدنا أو اذا كان هؤلاء الذين ارتبطوا بهذه المسألة يأخذون تعهداتهم تجاهها مأخذ الجد » .

وأخذت الحكومة الفرنسية تدرس الموقف في الشرق الأوسط . وقدم «كوف دى مورفيل » وزير الخارجية في اجتماع مجلس الوزراء تفاصيل حقيقية تتعلق بالملاحة في المضايق ، وكان يعرف بالضبط

عدد البواخر التى تستخدم خليج العقبة ، وكان عددها تليلا جدا ، والنتيجة التى انتهى اليها وزير الخارجية الفرنسية ، ووافق عليها ديجول ، هى أن اغلاق المضايق لا ينطوى على اعتداء خطير على اسرائيل ، وان هذا العمل لا يبرر اذن القيام باعمال حربه ، أما نيما يتعلق بحق اسرائيل في مرور سفنها في المضايق ، فان هذه مسالة تانونية معقدة ، وهى احدى المسائل العديدة المتعلقة بالنزاع الاسرائيلي العربي .

وكان « ديجول » يخشى أن تؤدى المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط الى تدخل الدول الكبرى ، مما قد يؤدى الى حرب عالمية . واقترح وسيلة لحل الأزمة ، هي عقد اجتماع بين الدول الأربع الكبرى التى تستطيع هي وحدها أن تفرض حلها على الأطسراف المتسازعة .

وفى الساعة الثانية عشرة والنصف ، انفض اجتمساع مجلس الوزراء الفرنسى ، ودخل « ايبان » وزير الخارجية الاسرائيلى ليجد أمامه الرئيس ديجول ، وكوف دى مورفيل وزير الخارجية الفرنسى، كان الرئيس ديجول متوتر الاعصاب جدا ، بل وكان يبسقو تلقسا أيضا . وتذكر ايبان ما سبق أن قيل له : « فى اللحظسة التى سنجلس فيها سنقول لك ديجول : يا سيدى الوزير ، انفى أصغى البان . . » .

ولكن ديجول تصرف في هذه المرة بشكل آخر . لقد مد ذراعه نحسو ايبان وقال بشسدة : « لاتشنوا الحرب ، لاتشنوا الحرب . ولا تكونوا بأي حال البادئين بالقتال » .

ورد ايبان قائسلا : « اننا لن نكون على أى حال البادئين بالحرب . ولقد ارتكب المصريون معلا عملا عدائيا » .

وبدا واضحا أن الملاحظة لم تعجب ديجول ، فقد قال : « في نظرى أن ذلك الذي يطلق الرصاصة الأولى . . هو الباديء بالقتال » .

هكذا ــ فى عبارات قليلة وجيزة ــ حدد ديجول الفرق الذى براه بين العدوان فى مدلوله القانونى ، وأول رصاصة .

واستأنف ايبان حديثه قائلا: « ان هذه هي أخطر لحظة في وجودنا منذ عشر سنوات ، ومن الطبيعي أن نأتي ، زملائي وأنا ، في هذه الساعة الحاسمة ، لنطلب المشورة من الصحيق العظيم الذي هو أنتم » .

واستطرد ايبان قائلا: « ان الازمة الحالية ترجع الى ثلاثة اسباب: حرب العصابات التى يقوم بها السوريون ، واحتشاد القوات المرية في صحراء سيناء ، واغلاق المضايق ، وهسذه الاسباب الثلاثة تنميج سسويا لتشكل عملية لا مناص منها: عالمريون سيضربوننا في ظهورنا ، وعندئذ سوف يستعد المصريون لكى يوجهوا لنا ضربة في وسط مدرنا ، وقد اتيت لكى أتول لكم اننا مصممون على ألا نعيش أكثر من ذلك على هذه الحال ، أما فيها يتعلق باغلاق المضايق ، عن هذا الحدد ، ولقد أتمنا منذ سنوات عديدة أن أوضحنا موقفنا في هذا المدد ، ولقد أتمنا منذ سنوات عديدة علاقات مع آسيا وافريقيا ، واضفنا بعدا جديدا الى خريطة العلاقات الدولية ، ونحن لم نعد دولة تتجه الى الغرب وحده ، وبدانا نقدم المساعدات الى العالم الثالث ، اننا لا نستطيع قبسول الموقف المراهن » ،

وبادر ديجول الى متاطعة ايبان وهو في حالة عصبية : «ارجوك . . أريد التحديد . في هذه الحالة ماذا سوف تفعلون ؟ »

وهنا نطق ايبان بالعبارة الجوهرية التى اعدها: «حيث انه ليس امامنا سوى الخيار بين الخضوع والمقاومة ، هقد قررنا ان ننتظر اياما نقاوم ، ولن يكون هناك استسلام ، ولكننا قررنا ان ننتظر اياما عديدة لكى نستطلع راى هؤلاء الذين التزموا بتعهدات في هذا الصدد ، وفي غضون ذلك هاننا ان نقصوم بأى اجراء ، ولا ننوى المتيام بأى رد غعل أو اختبار لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد » .

ولاحظایبان أن « كوف دى مورفیل » تنفس الصعداء عندما استبع الى هذه الكلمات . ویبدو أن الوزیر كان یخشی ان تنشب الحرب بین دقیقة واخرى . ولم یلحظ «ایبان» أن «كوفىدى بورفیل» قد اخطأ فی تفسیر اتواله ، مثله فی ذلك مثل « دیجسول » وهی الاتوال التی فهماها علی آنها وعد بأن اسرائیل لا تفكر فی التیام بعمل عسكرى . ولم یستخلص الرجلان من كلمة « مقاومة » التی استخمها ایبان بأن اسرائیل تنوى القتال .

ولم بهدأ ديجول ، فاستطرد يقول : « أن الموقف صحمه ، أن هذا لا يمكن أن يستمر ، وينبغى أن تحتفظ اسرائيل بهدوء أعصابها ، أن الدول الأربع الكبرى يجب أن تتشاور ، لا تبحثوا عن حلول من جانب الغرب ، يجب على الدول الأربع الكبرى أن تتداول في الأمر ، وسأتكفل أنا بذلك ، وتحن نستطيع الاتفاق سويا على حل يسمح بمرور السفن » ،

ورد ايبان قائلا : « اننى متشائم جدا بشأن كل ما يتعلق بالاتحاد السوفيتى ، ولو أنه تصرف بطريقة أخرى لما أصبحنا في هذا الموقف ، أن روسيا لم توافق مطلقا على رأينا بشان حرية المرور في المضابق » .

وقال ديجول وهو متشبث بعناده : « نعم ، ولكن السوفيت ايضا لم يأخذوا الجانب المسارض ، لابد من بعض الوقت ، ومن الصبر ، وفي غضون ذلك ، ماته ينبغى عليكم الا تقوموا بالعمل الذي يريد المصريون أن تفعلوه : وهو أن تسكونوا البادئين بالقتسال » ،

وعاد ديجول الى الحديث عن مسألة « الفرب » ، فقال : « لم يعد يوجد اليوم شيء اسمه حلول غربية ، فطالما ظلت اسرائيل مفرقة في اتجاهها نحو الغرب فيما يتعلق بمقاصدها وحلولها ، غانها سوف تبتعد عن الهدف ، يجب أن يشترك الاتحاد السوفيتي في حل النزاع » . وهنا أضاف « ديجول » عبارة بدت ثقيلة المغسرى : « أن مركزكم لم يصبح بعد متينا بما هيه الكفاية ، بحيث تستطيعون حل جميع مشكلاتكم بأنفسكم » .

وتال ايبان لديجول : « لقد تعهد عدد كبير من الدول بتاييد حقوتنا والوقوف الى جانبنا اذا أعيد اغلاق المضايق ، ولقد كان أتوى وأوضح بيان في هذا الصدد ما قدمه ممثل فرنسا في الأمم المتحدة في عام ١٩٥٧ » .

ورد دیجول : نعم . ولکن هذا کان فی سنة ۱۹۵۷ . ونحن نعیش الآن فی سنة ۱۹۲۷ .

وهكذا الغى ديجول في عبارة واحدة كل تعهدات غرنسا .

وعندما أحسى « أيبان » أنه لم يبق لديه شيء يقوله ، قرر أن يختم حديثه بعبارة تنطوى على المجاملة ، فقال : « أننا نود ونحن نواجه المحنة ، أن نشكر غرنسا على كل ما فعلته وعلى ماتزال تفعله من أجل تشميعينا وتقوية روحنا المعنسوية ودعم قوتنسا المعسسكرية » .

## \*\*\*

وقد ارتكب أبا ايبان ـ دون أن يدرى ـ غلطة كبرى . فقد لفت أنظار المسئولين الفرنسيين الى المساعدة المسكرية المتزايدة التي تقدم لاسرائيل ، مها جعلهم يتصرفون بعد ذلك بطريقة لا تستوجب الشكر لهم .

ورد ديجول قائلا : « ان كل ما عملناه في هذا المجال ، انهسا معلناه بدافع الصداقة . . ولكن هذه الصداقة ذاتها تدفعني الآن لكي اتول لكم ما تلته الآن » .

ونسر ايبان هذا الكلام على أنه تحذير مستتر ، نقال : لا انكم لا تستطيعون أن تختاروا نقط من بين الصداقة تلك التي تلائمكم».

## \*\*\*

وعندما انتهت المتابلة ، كان الحديث يعنى فى نظر « ديجول » شيئا واحدا . فقد قال لابيان : « لا تشنوا الحرب » . واكد ايبان اسرائيل قررت الانتظار ، وهو لم يقل « سوف تحارب » ، وانها قال « سوف نقاوم » .

ولم يدر في خلد « ديجول » أن الاسرائيليين سوف يشنون الحرب بعد التحذير الصريع الذي وجهه اليهم .

وعتب هذا الحديث ارسلت باريس برقيتين ، احداهما الى «كوسيجين » والأخرى الى « عبد الناصر » وأكد نيهما « ديجول » أن اسرائيل لن تعلن الحرب .

وتلا وزير الاعلام الفرنسي على الصحفيين البيان الرسسمى : تررت الحكومة الفرنسية أن تقترح عقد أجتماع للدول الأربسع السكبرى .

وتحدث « موريس كوف دى مورفيل » تليفونيا مسع وزير الموات المسلحة وطلب منه الكف عن ارسال مهمات عسكرية الى اسرائيل بدون موافقة وزارة الخارجية . وذلك فى نطاق اللجنة الوزارية الخاصة بصادرات الأسلحة . وفى الوقت نفسسه تحدث كبار المسئولين بوزارة الخارجية تليفونيا مع عدد من القواعد المسكرية وأمروها بأن توقف على الفور ارسال شحنات الأسلحة الى اسرائيل ، التى لم توافق عليها اللجنة بعد .

لقد كان موقف فرنسا واضحا .

وبعد قليل سيتضح موقف الدول الأخرى .

كانت الأمطار الغزيرة تهطل على لندن عندما وصلت سسيارة السفير الاسرائيلى وهي تقل « أبا أيبان » وزير الخارجية ألى ١٠ داوينج ستريت ، وقاد « هارولد ويلسون » رئيس الوزراء البريطاني زائريه ألى حجرته حيث بدأت المباحثات .

قال ويلسون لايبان : ها هو ديجول قد اقترح عقد مؤتمسر للدول الاربع الكبرى ، ولسعة أعتقد أن الفكرة سسوف تقاح لها فرص النجاح ، ولكننا سنرى ، واعتقد أن السوفييت مسيرفضون الفكرة في النهاية ، ولكننا نحن ، ، لماذا نرفض ؟

واستطرد ويلسون قائلا : أما غيما يتعلق بالمسلاحة في المضايق . . غان الحكومة البريطانية لديها احساس وقد اعلنت ذلك ما بأن عبد الناصر لن يخرج من هذا المازق بسهولة . وقد أرسلت « طومسون » الى واشنطن لتنسيق جهودنا مع جهود الأمريكيين . فاذا قابلته هناك فكن على اتصال به . اننا سنناقش مع الامريكيين التفاصيل الايجابية .

ان من بين رؤساء الحكومات الذين اجتمع بهم ايسان خسلال رحلته ، فان ويلسون كان الوحيد الذي لم يحاول تهدئته او صرف نظره عن الحرب .

اما في موسكو . . نقد قال المسئولون السونيت لـ « جورج براون » وزير الخارجية البريطاني . . أنهم لا يوافقون على أن يغلق عبد الناصر المضايق . وفي الوقت نفسه صرحوا بأنهم لا يريدون الحرب ، واعربوا عن أملهم في أن تحل الأزمة حلا سلميا .

وفى تل أبيب . . اجتمعت هيئة أركان الحرب الاسرائيليسة بعد الظهر ، بحضور رئيس الحكومة ووزير الدناع ، وعرض رئيس

العمليات على « اشكول » المخطة الحربية التى تستهدف القيسام بهجوم تخترق منيه القوات الاسرائيلية المحور الشسمالي لسيناء في اتجاه المريش ثم نتجه بعد ذلك الى تناة السويس .

وفي واشنطن . . قابل احد المسئولين عن المخابرات الالمانية ، زميلا له من رؤساء وكالة المخابرات المركزية الامريكية وقال له : ان معلوماتنا تفيد أن اسرائيل ستهاجم سوريا .

ورد عليه الأمريكي قائلا : انكم لا تعرفون اسرار مهنتكم ، ان اسرائيل تستعد للهجوم في الجنوب في اتجاه مصر .

وفى المساء نفسه ، بعثت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتقرير الى الرئيس « جونسون » جاء فيه : أن تقديراتنا تشير الى أن اسرائيل سستهاجم مصر يوم ٢٦ مايو وذلك طبقا لما أكده المخبراء .

وفي وزارة الخارجية الامريكية ، اجتمع الوزير البريطاني «طومسون » والاميرال « هندرسون » مع « دين راسك ويوجين روستو » ومساعديها ، وقد استعرضوا الخطة البريطانية بشأن غنح المضايق ، وهذه الخطة كانت تتألى من ثلاث مراحل ، المرحلة الاولى هي القيام بمحاولة لحمل مجلس الأمن على اصدار ترار يطالب مصر بفتح المضايق وضمان حرية الملاحة ، والرحلة الثانية ترمى — في حالة غشل مجلس الأمن — الى تكوين جماعة من عدة دول بحرية تتولى توجيه تحذير ، وتعلن غيه أن مضايق تيران تشكل ممرا مائيا دوليا ، وأن هذه الدول تعتزم اسستخدامه ، والمرحلة الثالثة تتضمن — اذا استمرت مصر في اغلاق المضايق — ارسال اسطول يشمل سفنا من جميع هذه الدول ، لفك الحصار ارسال المطول يشمل سفنا من جميع هذه الدول ، لفك الحصار بالقوة عن المضايق تحت حماية بعض الوحدات البحرية .

ووانتت وزارة الخارجية الأمريكية ، والبيت الأبيض ، على هذا المشروع ، وكانت الولايات المتحدة تد رفضت القيام بأى عمل من طرف واحد ، غير أن الانتراح البريطاني ، الذي ينطوى على عدم ترك امريكا وحدها ، سوف يحظى بالتأكيد على موانتة الرأى المام والكونجرس ، وعلى انفور ابلغت الخطوط العامة للمشروع

الى وزارة الدناع الأمريكية والى رؤساء البحرية والى « ماكنمارا » وزير الدناع ، لاستطلاع آرائهم . . وطلب من ادارة الجيش وضع خطط العمليات المناسبة .

وفى البيت الأبيض كان روستو مهموما ، وقد وعد السهير الاسرائيلي بأن الولايات المتحدة سوف تدعو الى عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن .

وعندما قال له ممثل اسرائيل: انتسا لا نرى فائدة في عقسد اجتماع لمجلس الأمن ، وماذا سوف تقعلون اذا لم يضمن المجلس حرية المسلاحة ؟

\_ سوف نعمل في نطاق الأمم المتحدة أو مستقلين عنها ، لقد اتخذت الأحداث اتجاها جديدا في غاية الخطورة ، وينبغى عليكم أن تهتنعوا عن القيام بأي استغزاز ، وأوّمل \_ في الوقت الحالى \_ ألا ترسئوا سفينة إلى المضيق ،

وكان معنى هذا الحديث . . أن الأمريكيين لا يعرفون ماذا يمكن أن يفعلوا ولم تكن هناك أوهام فيما يتعلق بالثمانى والأربعين ساعة التي طلبوها . فهذه الفترة من الانتظار لم يكن المرض منها التاهب لتنفيذ خطة ايجابية قد يخرجها « العم سام » من جعبت ٤ كالمريكيون لم يكونوا يريدون سوى كسب الوقت فقط .

واثار تصريح جونسون ، الذى ندد غيه باغلاق المسايق ، ردود غعل مختلفة في الكونجرس الأمريكي ، وقد استقبل استقبالا حارا في مجلس النواب ، ولم يكن الأمر كذلك بالنسسجة لمجلس الشيوخ ، غنى هذا الصباح عقدت لجنسة الشسئون الخارجية اجتماعا مغلقا، وأعلن معظم الشيوخ معارضتهم بوضوح لاية مبادرة تقوم بها الولايات المتحدة من جانبها وحدها ، لقد كانوا سه مشل غيرهم من المسئولين الأمريكين سيخيم عليهم شسبح الحسرب الميتنامية ، ولهذا كانوا يعترضون على أى عمل قد يؤدى الى جر الولايات المتحدة الى خوض حرب أخرى ، ومن هذه اللحظة اصبح مفهوما أن أمريكا لن تعمل من أجل فتح المضايق الا أذا عبات

حولها مساعدة من جانب عدة دول . وسمح البيت الأبيض بأن 
نتسرب دلائل في هذا المعنى الى التليفزيون والصحافة . وقال أحد 
المعتبين \_ وهو « أريك سيفاريد » : يبدو أن الرئيس جونسون 
لم يقرر بعد ما اذا كانت الولايات المتحدة سسوف تقوم بعمل 
عسكرى في حالة نشوب القتال في المنطقة ، غاذا نشبت الحرب 
واصبح وجود أسرائيل في خطر \_ فان العناصر الموالية لاسرائيل 
في هذه البلاد سوف تمارس ضغطا تويا جدا من أجل التدخل . 
ولكن حدوث تدخل أمريكي بدون اشتراك حلفائنا الرئيسيين \_ 
كما هي الحال في الشرق الاتصى \_ سوف يؤدى بالتأكيد الى 
نسف مركز الكونجرس الأمريكي .

وفي القاهرة .. جمع عبد الناصر مستشاريه العسكريين والسياسيين لدراسة الموقف الناشيء عن اغلاق المنسابق . وكان الراي يتلخص في أنه ، للمرة الأولى منذ حرب السويس ، اتخذت مصر عنصر المباداة وأن اغلاق المضايق سيكون له أثر فادح على السرائيل ، وأن الحشود العسكرية على الحدود سيجمد احتياطيها ويخلق المصاعب المام اقتصادها ، مما يؤدى الى اختناقها بسرعة . ويخلق المرة سوف تشمر اسرائيل بأن وجودها يهدده خطر حتيتي .

وقد أعلن « الملك حسين » في هذا الوقت بالذات ، في خطاب أنيع بالراديو ، أنه سمح للتوات السمعودية والعراقية بدخول بلاده ، وهو شيء لم يكن يجرؤ على عمله من قبل . . لأن اسرائيل سبق أن أعلنت مرارا أنها تعتبر دخول جيش أجنبي في الأردن بمثابة عمل عدائي ، وأعلنت السعودية تأييد سياسة عبد الناصر . وقرر الرئيس الممرى أيضا أن يبعث من جديد القيادة العربيسة الموحدة ، ووضعت الجزائر والمراق والكويت قوات تحت تصرف مصر . وفي قطاع غزة تسلم جيش الشقيرى اسلحة ثقيلة .

وفى هذا المساء . . استقبل عبد النساصر أوثانت وأقام له حفل عشاء . وكان السكرتير العام للامم المتحسدة مكتئبا ، مقطب الوجه ، وكان عبد الناصر قد جعله ينتظر أربعا وعشرين ساعة قبل أن يستقبله . كما نظمت أمام الفندق الذي نزل ميه مظاهرة «عفوية» ضحده .

ولما اجتمع الرجلان اخيرا في قاعة الطعام بمنزل عبد الناصر ، لاحظ اوثانت بسرعة أن الرئيس المصرى لا ينوى التراجع بوصة واحدة ، نقد قال : أن اغلاق المضايق يزيل الآثار الأخيرة للعدوان الثلاثي الذي وقع في عام ١٩٥٦ .

وبعسد أن قال عبد الناصر ذلك ، بدأ يتلطف ويتبسط في حديثه ، ثم أكد بطريقة جادة أنه لا ينوى مهاجمة أسرائيل ، وهو بالتأكيد كان صادقا في ذلك ، وأعرب عن استعداده للقيام بخطوة تؤدى الى تخفيف حدة التوتر ، فهثلا ، وأفق ، عن طيب خاطر ، على أن توفد الأمم المتحدة مبعوتا لاجراء اتصالات بين الطرفين ، وأعرب عن استعداده أيضا لاحياء لجنة الهدنة الاسرائيلية المصرية التي لم تقم لها قائمة هنذ حرب السيويس ، بل أنه قبل عقد اتفاق بشأن مسألة العقبة : فقد وأفق على السماح بمرور السفن المتجهة الى اسرائيل بشرط ألا تكون هذه السفن اسرائيلية والا تحمل مواد استراتيجية ،

واقترح عبد الناصر أيضا ، باخلاص ، حلا بتعلق بقوات الأمم المتحدة : لماذا لا توضع في الأراضي الاسرائيلية ؟

وسقط اوثانت في الفخ ، غهو لم يضسع في اعتباره أن كل « تنازلات » الرئيس المرى ليست سوى تعبير ، بطريتة أخرى ، عن موقف مصر الرسمى ، فقوات الأمم المتحدة لن تعود الى الأراضى المصرية ، والمنتجات الجوهرية حـ مثل البترول حـ الذي يعتبر السلعة الرئيسية التي تستوردها اسرائيل عن طريق المضايق لن تصل الى ميناء ايلات ، وسيكون وجود قوات الأمم المتحدة على الجانب الاسرائيلي من الحدود دليلا حيا على انتصار عبد الناصر ،

وقرر اوثانت أن يختصر اقامته في القساهرة بمقدار أربع وعشرين ساعة ، وبدا يصوغ مقترحات لوضع حل للنزاع ، وكان اهمها الوصول الى هدنة مدتها أسبوعان بشأن المضمايق ، بحيث لا ترسل اسرائيل خلالهما أية سفن نحو ميناء ايلات ، وفي الوقت نفسه لا تمنع مصر مرور السفن غير الاسرائيلية في المضايق .

وقد كان هذا بالضبط هو ما يريده عبد الناصر ، اذ أن نترة الأسبوعين سوف تسمح له بكسب الوقت الضرورى لتعزيز موقف أصبح غير محتمل بالنسبة لاسرائيل ،

## \*\*\*

انتهى خبراء وزارة الدفاع الأمريكية من دراسة انشاء المتوة المريكية الدولية لفتح مضايق تيران ، وقد أهجع رؤساء البحرية الأمريكية على رفض المشروع بجملته ، وقالوا أن مجرد اقتحام المضايق بواسطة ارسال سفن حربية للمرور فيه لن ينطوى على أية فائدة ، وعلى أي حال فانه لابد من مرور وقت طويل قبل أن يصبح فى الإمكان انشاء قوة في المنطقة يمكنها أن تتدخل على هذا النحو ، وحتى لو أمكن تكوين هذه القوة ، فأن القيام بعمل بحرى محدود النطاق لن يؤدى الى تحطيم الحصار ، أذ يجب احتلال مواقع استراتيجية برية ، ولتحقيق هذا المغرض ينبغى انزال عدد كبير من الجنود في سيناء توقعا لحدوث قتال برى يمكن أن يتخذ أبعادا كبيرة .

وقد عارضت هيئة اركان الحرب الأمريكية بشدة في القيام بعمل من هذا النوع ، وعلى هذا . . فقد صدرت اليها الأوامر بالاعداد لعملية عسكرية في سيناء ، وكان عدد قليل من القوات الأمريكية برى أنه من الضرورى تحقيق هذا المشروع ، وذلك لأن التعديرات الأخيرة لوزارة الدفاع الأمريكية ، وهي تقديرات ترجع الى شهر يناير سنة ١٩٦٧ وتوجد في ملف ادارة المخابرات ، كانت تشير الى أن القوات الاسرائيلية تستطيع التغلب على اعدائها ، وكان جميع الخبراء متفتين في هذا الصدد ، بل أنهم كانوا يستطيعون التنبؤ بكيفية سير العمليات : هجوم اسرائيلي ، وزحف بالدبابات ، يصحبهما هجوم جوى ،

وحوالى الظهر - يوم ٢٥ مايو - أبلغت هذه التتديرات الى البيت الابيض .

وفى باريس ، هرض حظر على اسساس الأمر الواقع ، ان لم يكن على اساس قانونى ، على جميع شسحنات الاسسلحة الى اسرائيل ، واخيرا تم الوصول الى حل وسط بعد مساع عاجلة ، وهو أن تقوم مرنسا سكما كانت تفعل غيما مضى سبترويد اسرائيل بكل ما وعدت به مندوبيها ، وهكذا قشلت المحاولة الأولى لوقف شحنات الاسلحة المرسلة الى اسرائيل وقفا تاما ،

وفي اسرائيل .. سال بعض المسئولين في وزارة الدناع « ليفي اشكول » رئيس الوزراء : لقد ضقنا ذرعا بهذا التردد الطويل ، نمتى سنبدا ؟

ورد اشكول قائلا : ينبغى أن نتاكد من أن عمل الجيش الاسرائيلي أن توقفه ضغوط أجنبية .

وفي سيفاء • • اتخذت الغرقة المدرعة المصرية الرابعة ، التي تعتبر رأس الحربة في جيش عبد الناصر ، مواقعها هذا الصباح في سسيفاء .

وفى تل أبيب . . جاء مساعد « اشكول » اليه ومعه طائفة كبيرة من المعلومات المشيرة المتلق ، عن الاستعدادات العسكرية التى تقوم بها جميع الدول العربية على وجه السرعة .

وقال أشكول لمساعده : لقد أرسلنا « أيبان » لعرض مسألة المضايق أمام رؤساء الدول الأجنبية ، والآن يبدو أن وجود أسرائيل ذاته أصبح في خطر ، ويجب صياغة برقية لايبان نطلب منه فيها أن يبرز بصفة خاصة في محادثاته موضوع احتشاد القوات المعرية .

وبعد تليل . . أرسلت برقية مزعجة جدا الى « ايبان » لاحاطته علما بالخطورة الفاجئة والشديدة الاثر التى طرات على الموقف العسكرى ، نتيجة رحلة وزير الحربية المصرى الى موسكو ، وتحركات القوات العراقية والسحورية والأردنية نحو الحدود الاسرائيلية ، ودخول قوات مصرية كبيرة الى سيناء .

وجاء فی هذه البرهیة آنه « یجب آن یوضح للرئیس جونسون آن الخطر لم یعد یکمن فی احتشاد القوات ، بل فی احتمال وقوع هجوم عربی ضد اسرائیل ، فهل یستطیع الرئیس جونسسون آن ینصدنا بما ینبغی عمله فی هذه الحالة » ؟

وكانت هذه أول برقية . غير أنه بعد دقائق قليلة تبعتها برقية أخرى أشد أثارة للقلق .

نفى الساعة الثالثة والدقيقة الأربعين بعد الظهر ، وصل الى ثل أبيب « جاكوب هرزوج » المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء . وكان قد انتهى قبل ذلك بسساعة فى مكتبه بالقدس من صياغة البرقية التى تقرر ارسالها الى « ايبان » والتى تحوى التعليمات الأخيرة بشأن الخطة التى ينبغى اتباعها أثناء محادثاته مع جونسون ، ولكن قبل أن يرسل البرقية اتصل تليفونيا من تل أبيب بمكتب وزير الدفاع ، وجاء الرد بأن « الموقف قد تغير من النقيض الى « الشخص . احضر فورا » وعندما ذهب فورا وجد فى مسكتب « اشكول » رئيس هيئة أركان الحرب بعض الشخصيات الأخرى ، وكان جو الحرب يخيم على الغرفة . . وكان البعض يعتقدون أن مصر تستطيع — ابتداء من الغد الجمعة ٢٦ مايو — الهجوم على مصر تستطيع — ابتداء من الغد الجمعة الذعر .

لهذا بدأ احتمال جديد : النأكد ، عن طريق ارسال نداء مؤثر الى الولايات المتحدة ، من أنها ستأتى لنجدة اسرائيل في حالة وقوع هجوم عليها في المستتبل القريب ، وجلس « جاكوب هرزوج » لكي يحرر رسالة ثانية لأبا ايبان .

وبعكس الرسالة السابتة ، التى لم يكن لها سسوى طابع اخبارى ، فان الرسالة الجديدة كانت تشبه صرخة رجل مشرف على الفرق ، وقد أرسلت الى ايبان ، وجاء فيها بصفة خاصة : « عقب الأحداث التى جرت فى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ، فانه ينبغى ان تعلم أننا أصبحنا نخشى فى كل لحظة وقوع هجوم مصرى سورى مفاجىء ، وينبغى على حكومة الولايات المتحدة أن تعلن فورا أن أى هجوم على اسرائيل يعادل الهجوم على الولايات المتحدة فورا أن أى هجوم على اسرائيل يعادل الهجوم على الولايات المتحدة

ويجب عليها أيضا أن تصدر تعليمات بهذا المعنى الى قواتها المرابطة في المنطقة ، ويحسن ابلاغ هذه الرسالة الى أعلى مستوى ، الى الرئيس الأمريكي أو الى وزير الخارجية » ،

وعندما تم ارسال البرقية الى « أيبان » فى واشنطن ، لم يكن أحد يشك فى أن ارسالها سيكون واحدا من أسوا الأخطاء التى ارتكبتها الحكومة الاسرائيلية .

## \*\*\*

ذهب السغير الاسرائيلي الى نيويورك لاستقبال « أبا أيبان » وزير الخارجية ، وفي غضون ذلك ، وصلت الى السخارة الاسرائيلية احدى البرقيات المتسمة بالذعر التي أرسسلت من اسرائيل ، وبسبب حادث تكتيكي وصلت البرقية الثانية المرسلة من تل أبيب قبل البرقية الأولى ،

وعندما تم أبلاغ السغير الاسرائيلى بالبرقية ، نقلها على المفور الاتصال « ايبان » وقبر الاتصال على الفور بمكتب وزير الخارجية الأمريكي « دين راسسك» ليطلب منه تقديم موعد المقابلة التي كان قد تحدد لها من قبل أن تتم في الساعة السادسة مساء ، وقال له : « لقد حدث تطور خطير جدا خلال الساعات الأخرة » .

ورد عليه راسك : « احضر نورا » .

وفى الساعة الرابعة والنصف مساء ، استقبل دين راسك ، ولوك ، وباتل ، ويوجين روستو ، ايبان .. وهارمان ( السغير الاسرائيلي ) .

واطلع « ايبان » المسئولين الأمريكيين على نص البرقية التى وصلته ، وطلب أن تعلن الولايات المتحدة نورا أن أى هجوم ضد اسرائيل يعتبر بمثابة هجوم ضد الولايات المتحدة ذاتها .

واستمع اليه « دين راسك » بقلق صادق . . وقد ارتسمم الانزعاج على وجهه ، ثم سأله قبل أن يسرع الى البيت الأبيض

لابلاغ الرئيس بالنبأ بمجرد عودته: « هل اطلعت البريطانيين والفرنسيين على نص هذه البرقية » ؟

وعندما هبط « جونسون » من الطائرة في واشنطن ، قادما من زيارة لكندا ، احاطه « راسك » علما بالأمر ، ويادر جونسون على المنور الى اتخاذ الندابير الآتية : محص صحة هذا النبا بمقارنته مع المعلومات الموجودة لدى أجهزة المخابرات الأمريكية ، والقيام بمسعى على النور لدى الاتحاد السوفيتي يطلب منه فيه تهدئة عبد الناصر ومنعه من القيام بأى عمل حربي ، وارسال خطاب للمصريين لحملهم على الامتناع عن أى عمل عسكرى تحاشيا لعواقب تنطوى على اشد الأخطار ،

وأرسلت على الغور برتية الى موسكو ، وقع عليها « جونسون » لتسليمها الى « كوسيجين » .

وفى المساء . . استدعى « مصطفى كمال » سفير مصر فى واشنطن الى وزارة الخارجية لمقابلة يوجين روستو ، وكان مصطفى كمال تقد دعى بالأمس لمقابسلة الرئيس جونسون الذى أمطره بوابل من التحذيرات ، وانتقد اغلاق المضايق ، وكان مصطفى كمال يعرف أيضا أن احدا لا ينظر اليه فى واشنطن على أنه رجل مهم يستطيع التأثير على عبد الناصر ،

وفي المقابلة التي استدعى لها ، قال « يوجين روستو » السقير المصرى : « لقد طلب منى الرئيس جونسون تليفونيا أن أوجه تحذيراً لحكومتكم ، ان بعض الشائعات تقول أن مصر ستقوم قريبا بشن هجوم ضد اسرائيل ، فلتعلم أن حكومة الولايات المتحدة سوف تتصرف في هذه الحالة طبتا لميثاق الأمم المتحدة ، وطبتا لضهائها لاستقلال وسلامة اسرائيل ، وقد قال الرئيس بنص كلماته ، اننا ضد أول طلقة نارية ، واننا سوف نحترم تعهداتنا ، وانه يجب اقرار الأوضاع القائمة في المنطقة » .

واستطرد روستو في حديثه قائلا : « ان وقوع هجوم من جانبكم ضد اسرائيل يعتبر بمثابة انتحار » .

واخذ مصطفى كمال المذكرة التي حررت على عجل . وفي الليلة نفسها وصلت الرسالتان الي موسكو والى القاهرة .

وتبل مرور لحظات أخرى ، ذهب « روستو » الى العشاء الذى كان معدا بينه وبين « ايبان » وقال له : ان دين راسك يطلب منك الحضور فورا الى مكتبه .

وأسرع ايبان ليقابل راسك ، وفي المقابلة قال له وزير الخارجية الأمريكية : « لقد راجعت أجهزة مخابراتنا معلوماتكم ، ولم نجد أي دليل يسمح بالاعتقاد بأن المصريين يستعدون للتيام بهجوم مغاجىء ، أن القوات المصرية في سيناء لم تتخف شكل المهجوم ، ثم أن خبراءنا يعتقدون أن مصر لن تقوم بالهجوم قبل أن يتدم أوثانت تقريره ، عقب عودته من القاهرة ، الى مجلس يتدم أوثانت ،

ورد عليه ايبان قائلا: « ان حكومتى ما كانت لترسل لى مثل هذه البرقيات العاجلة الا لأنها متأكدة من معلوماتها ، واننى أطلب منك نحص هذا الموضوع من جديد » .

واذعن راسك لهذا الطلب .

في صباح ٢٦ مايو ، بحث ليندون جونسون مذكرة ثلاثيسة سلمت اليه وأعدتها ثلاث مجمسوعات من الخبراء ، كانت كل المعلومات التي تحويها المذكرة متطابقة وتتفق على نقطة أساسية : لا دليل على احتمال وقوع هجوم مصرى ضد اسرائيل في الساعات أو الايام القادمة ، وقال اخصائيو وزارة الدفاع الامريكية في مذكرتهم « انه اذا ، ، نشبت الحرب فان اسرائيل ستحرز انتصارا حاسما في خلال بضعة ايام » . وقدر القواد الأمريكيون أنه في هذه الحالة فان المرعات ستخترق طريقها بالقوة في اتجاه السويس ، وسيصحب الاختراق هجوم جوى ، وقد بنوا رايهم على أساس الاستراتيجية المهجومية التي انتهجها الجيش الاسرائيلي منذ عدة سنوات .

ولم يكن جونسون يرغب في مقابلة « ايبان » على الغور على الاتل . انه لم يكن يعرف ما ينبغي أن يقوله له . لقد طلب من

مساعدیه آن یؤجلوا ، بل وآن یؤخروا به الی اقصی حد ممکن به اجتماعه مع ایبان .

وعندما اتصل « دين راسك » بالمسقير الاسرائيلي ليسأله عما اذا كان ايبان سيظل موجودا حتى السبت ، فهم السقير من ذلك لنها محاولة مهذبة لتأخير اجتماع (جونسون) مع « ايبان » لمدة ٢٤ ساعة على الاتل ،

وبعدها بقليل . . اتصل ايبان براسك ليقول له : « كلا ، أن أكون في واشتنطن غدا ، اذ ينعني أن أغادرها في هذه الليلة بالذات ، حيث أنه سيعتد في اسرائيل اجتماع حاسم لمجلس الوزراء صباح يوم الاحد ، وربما يكونُ هَذَا انْخطرَ اجتماعُ في تاريَّخنا . أن كل شيء في ا هذا الاجتماع سوف يتوقف الى حد كبير على ما سيقوله الرئيس جونسون . أن أسرائيل يجب أن تكون قادرة على الاعتماد بدون تحفظ على المساعدة الأمريكية ، أن تقرير « أوثانت » لن يغير شيئًا ، سواء الى الأحسن أو الى الاسوا ، اننى اخشى أن تشتعل الحرب في الأسبوع المقبل في الشرق الأوسط ، أن الحصار المصرى في شرم الشيخ يعتبر عملا من اعمسال الحرب ينبغي أن ندافع عن أتفسنا ضدة . . والوسيلة الوحيدة لتحاشى الحرب ، وتحاشى وقوع كارثة ، هي أن يصدر الرئيس تصريحا حازما جدا يعان ميه أنّ الولايات المتحدة ستقوم نورا ، سواء وحدها أو مع حلفائها ، بفتح المضايق ، أن صدور مثل هذا التصريح - مع تأييده بخطاب من « جونسون » الى « أشكول » يحوى التفصيلات المنية المتعلقة بالعمليات العسكرية المتوقع أن يقوم بها الأمريكيون ، يمكن أن يشكل \_ في رأيي \_ الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة » .

وأجاب راسك بايجاز : « اننى أفهمك » ، ثم وضع سماعة التليفون وهرول الى الرئيس جونسون ،

وشعر جونسون باستياء عندما أبلغه « راسك » بنص هدذا الحديث وقال : « اذا كان السيد القادم من تل أبيب في عجلة من أمره غليعد الى بلاده » ثم قال وقد استولى عليه الحنق لأحد مساعديه : « اننى لا أحب أن يوضع مسدس على صدغى ، ان

مجلس الوزراء الاسرائيلي الذي سيجتمع يوم الأحد ، والذي سوف يترر السلام أو الحرب . . انها هو انذار نهائي ، انني لا أحب هـ ذا » !

وفى الوقت نفسه . . أشار جونسون الى أنه ربما يستقبل ايبان . واردف تأثلا : « ولكن ليس على المفور ، وانها غيما بعد ، وربما هذا المساء » .

وفى غضون ذلك . . قابل أيبان ، ومعه المحق العسكرى الاسرائيلى ، « ماكنمارا » فى وزارة الدفاع الأمريكية ، وكان (أيبان) يتوقع اجتماعا خاصا ومحدودا ، ولكنه دهش عندما وجد فى مكتب وزير الدفاع الأمريكى أثنين من مساعديه ، والجئرال « هويلر » رئيس هيئة أركان الحرب المستركة .

واحضر ايبان معه فى حافظة أوراقه برقية عاجلة وصلته من أشكول ، أعرب فيها عن خيبة ألمه تجاه التصريحات التى أدلى بها «راسك » فى اليوم السابق ، وطلب فيها أيبان أن يتكلم قبل كل شيء عن الخطر الذى تمثله الحشود المصرية ، ونفذ أيبان رغبة الشكول ، ولكنه أصطدم بارتياب عام ،

لقد اقترب « الجنرال هويلر » من الحائط ، وبحركة مسرحية أبعد عنه ستارا سميكا تكشف عنه خريطة كبيرة للشرق الأوسط ، واوضح بايجاز أن مصر لا يمكن لها الغلبة ، وان اسرائيل ستخرج منتصرة من أية مواجهة عسكرية ! ثم اردف قائلا : « لقد محصنا هذا الموضوع بواسطة خبرائنا ، وهم جميعا على اتفاق في الراى في أن النصر سيكون من نصيبكم » .

## \*\*\*

وسال أيبان بالحاح : ماذا لو هاجموا مطاراتنا ؟

فأجاب هويلر: « مسواء جاءت الضربة الاولى من جانبكم أو من جانبكم أو من جانبهم فاننا نعتقد أنكم الأقوى ، وأنتم منتصرون في كلتا المالتين » ،

وتناول الحديث مسالة القوة البحرية التى تخصص الاقتحام المضايق . وشرح مكنمارا أنه يعارض هذه الفكرة تماما ، وقال «لنفرض أننا استطعنا وضع اسطول دولى ، أن القوة التى ستشكل على هذا النحو سنمر في المضايق مرة ومرتين ، وثلاثا ، وستبقى في المنطقة شهرا ، وشهرين ، وثلاثة شهور ، أن هذا سوف يكلف عدة مليارات من الدولارات ، ثم ماذا بعد ذلك ؟ أن هذه القوة لن تبقى الى الأبد في المنطقة ، وسوف تتفرق ، نماذا سوف يحدث أذا ظهرت باخرة اسرائيلية بمفردها دون حراسة في المضايق ؟ هذا هو الاختبار الحقيقى » ،

وعند الظهر . . سلم دين راسك وروبرت ماكنمارا تقريرا مشتركا الى الرئيس جونسون قبيل استقبال الاخير لايبان . وقد احصيا في هذه الوثيقة \_ السرية للفاية \_ الاعمال المختلفة التي يمكن القيام بها ، وختما التقرير بهذه المبارات : باختصار . . يبدو أنه ليس أمام الولايات المتحدة سوى احد حلين :

# ١ - انشاء قوة بحرية تشترك فيها عدة دول ٠

# ٢ - ترك اسرائيل تعمل وحدها .

وفى القاهرة . . نشرت صحيفة الأهرام فى هذا الصباح مقالها الانتتاحى الأسبوعى وجاء نيه : « ان وقوع مواجهة عسكرية مع اسرائيل أمر لا مغر منه ، ان العامل السيكولوجى يضطر اسرائيل الى أن تعلن تحديها بالحرب » .

وفى الصباح ، التى جمال عبد الناصر خطابا الهم اللجنة المركزية لاتحاد النقابات العربية قال فيه : « . . اذا هجمت اسرائيل سوريا أو مصر فاننا جميعا سندخل الحرب ضدها ، وسيكون هدفنا الأساسي هو تدمير اسرائيل ، انني لم أكن استطيع أن أقول مثل هذا الكلام منذ ثلاث سنوات أو خمس ، وليس من عادتي أن أعد بشيء لست قادرا على تحقيقه ، أما اليوم فانني مقتنع بانتصارنا ، أن مصر تتوقع في كل لحظة هجوم اسرائيل الذي سيتيع لنا الفرصة لتدميرها » .

وكان عبد الناصر قد عقد قبل ذلك بيوم واحد . . اجتماعا استمر اربع ساعات في غرفة العمليات بهيئة اركان الحرب المحرية وقترح بعض الضباط أن تبدأ مصر القتال ضد اسرائيل ، غير أن عبد الناصر لم يشاركهم وجهة نظرهم ، وفضل خطة آخرى تقضى بانتظار وقوع هجوم اسرائيلي قبل أن ترد عليه مصر بضربة قاتلة . وسيحاول وقد أعدت في سيناء ثلاثة خطوط من الاستحكامات . وسيحاول المجيش المصرى وقف المهجوم الاسرائيلي عند الخط الأول ، غاذا لم ينجع في ذلك غان القوات سوف تتراجع الى الخط الثاني أو حتى الى الخط الثالث ، حيث تستطيع أن تحتمل الصدمة ، وستصبح صحراء سيناء فخا قاتلا للجيش اليهودي ، ثم يتحول البيش المحرى الى المجوم على الأراضي الاسرائيلية .

واعترض بعض الضباط قائلين : ان الخطوط الشلائة غير موجودة في الواقع ، لأن معظم القوات المصرية قد حشدت على المحدود الاسرائيلية ، والفرقة الرابعة هي وحدها التي ترابط في المؤخرة ، ولكن الأمر استقر على خطة ناصر .

# \* \* \*

تحددت الساعة السابعة موعدا للاجتماع بين جونسون وايبان ، وفي هذا الاجتماع اشترك في المباحثات خبراء كثيرون ، بعضهم حضر الاجتماع كاملا ، والبعض الآخر دعى للادلاء برايه في نقاط معينة في اختصاصه ، وهكذا مر امام ابا ايبان كل من دين راسك وماكنمارا وخبراء وزارة الدفاع والأخوان روستو ( يوجين ووالت روستور ) وغيرهم ،

وبدأ « ايبان » الكلام وأثار مسالة الحشود العسكرية في سيناء التي تعرض كيان اسرائيل للخطر وقال : « ان عبد الناصر يريد ان يخوض الحرب ضدنا ، وهو مستعد ، ومعلوماتي في هذا الصدد مؤكدة » ،

ولم يصدقه جونسون ، وسأل ماكنمارا . . الذى أجاب قائلا « ان جميع أجهزة مخابراتنا متفقة في الرأى على أن المصريين ليس لديهم النية أو القدرة على مهاجمة اسرائيل » . اما بالنسبة لمسألة فتح المضايق فقد قال جونسون : « اعتقد اثنا نستطيع فتح المضايق ، ولكن الذى يهم ليس ذلك الذى يعتقده ليندون جونسون ، وانها ما يقوله رسميا رئيس الولايات المتحدة . والرئيس ليستطيع أن يتكلم بدون موافقة الكونجرس » .

واضاف جونسون قائلا في سخرية مريرة : « أن هؤلاء الذين يطالبونني بمدم أرسال أي جندي بعد الآن الى فيتنام ، يلحون على في أرسال كل حاملات الطائرات الأمريكية الى خليج المقبة » ! .

ثم قرأ جونسون مشروع بيان سيلقيه عن المسألة كلها ك ووضع البيان ألهم أيبان وهو يقول : « أنكم تستطيعون العمل في نطاق مجموعة دولية . وأن تفقدوا شيئًا أذا حاولتم ذلك » .

ورد عليه ايبان تائلا: « اننا لا نستطيع أن نعيش هكذا ، اننا على وشك اتخاذ قرار خطير جدا لأنه ليس لنسا خيار — الا بين التسليم أو الحرب — ونحن لن نستسلم ٠٠٠ ونحن نريد أن نعرف من الذين سيتفون الى جانبنا وما اذا كانت الولايات المتحدة سوف تحترم التعهدات التى قطعتها على نفسها فى عام ١٩٥٧ ، لقد أجريت محادثات مع ديجول الذي اقترح عقد اجتماع بين الدول الكبرى ، واعتقد أنه في غضون هذا الوقت قد يغير رأيه نظرا لأن الروس رفضوا هذا الاقتراح ، وعلى الأتل ستظل مصانع الاسلحة المرسية مفتوحة أمامنا ، وفي لندن لاحظت أنه توجد رغبة في العمل ولكن بشرط واحد وهو أن تشتركوا أنتم أيضا في العمل ، وهكذا أمان كل شيء متوقف عليكم ، أن لدى سؤالين أرغب في توجيهها لكم : هل سنقان الى جانبنا أ

وتهرب جونسون من الاجابة على السؤال الأول وقال : « يجب القيام بعبل قانونى ضد الحصار المغروض على مضايق تيران ٠٠٠ انكم تتحدثون دائما عن مجلس وزرائكم الذى سيجتمع يوم الأحد وليس هذا من شأنى ٠٠ فاذا كنتم تريدون أن نقف الى جانبكم فيجب أولا أن نتجه الى الأمم المتحدة . يجب أن يكون هناك نوع فيجب أولا أن نتجه الى الأمم المتحدة . يجب أن يكون هناك نوع

من العمل الجماعى . . . اننى اريد أن تمر السهن الاسرائيلية فى المسابق و وآثار ذلك ستكون أهم كثيرا من مجرد رفع الحصار . . . ان اياما عصيبة تنتظركم و فاذا كنتم تريدون أن نكون بجانبكم فى المستقبل فينبغى أن تنتظروا قليسلا و اننى لست فأرا ولست ضعيفا أو جبانا وينبغى أن أجرب كل الوسائل المكنة لاعادة فتح الطريق البحرى » .

## \* \* \*

فى اسرائيل مع كانت الحكومة وهيئة اركان الحرب وزعماء البلاد يحبسون انفاسهم فى انتظار النتائج التى سوف تسفر عنها محادثات أيبان وجونسون . غير أن « ايبان » أمر بعدم ارسال برقية بنص هذه المحادثات الى اسرائيل . وفضل أن يأخذ التقرير معه .

وفى الثانية والربع صباحا من الليلة نفسها . . تحدث مساعد سغير الاتحاد السوفيتي الى سكرتير « أشكول » وقال ان السفير السوفيني ـ تشوفاخين ـ يريد الاجتماع فورا مع رئيس الحكومة .

وعندما تبت المقابلة في الثالثة صباحا ، كان « تشوغاخين » يحمل رسالة من كوسيجين جاء فيها : « اننا نطلب منكم أن تبذلوا اقصى ما في وسعكم لتحاشى وقوع صدام عسكرى قد يسسفر عن عواقب خطيرة بالنسبة لقضية السلام والأمن الدوليين ..... ونحن نامل في انه بعد أن تكون الحكومة الاسرائيلية قد فسكرت بطريقة جادة في الموقف وفي المسئولية التي سيتحملها الطرف الذي يهدأ في اطلاق النار ، ان تبذل قصارى جهدها لتحاشى وقوع صدام مسلح في المسرق الأوسط » .

وفي الوقت نفسه وصل السغير السسوفيتي في القاهرة الى منزل الرئيس عبد الناصر في الثالثة والنصف صباحا ، وجاء في الرسالة التي يحملها السغير : « نطلب منكم عدم القيام بأي عمل عسكري » . وكان ذلك عقب البرقية التي ارسلها جونسون الي كوسيجين ، وأكد عبد الناصر الضيفه السسوفيتي انه ليس لديه مطلقا نوايا من هذا النوع .

وفي الوقت نفسه ، أرسلت موسكو برقية عاجلة الى واشنطن لابلاغها الى الرئيس جونسون ، وتضمنت ما يلى : « أن المعلومات القائلة بأن مصر تستعد لمهاجمة اسرائيل هي معلومات ملفقة تماما ، وبالمكس ، ، مان معلوماتنا تشير الى أن اسرائيل تنوى القيام بعمل مسلح ضد جاراتها العربية ، اننا نعرف أن العرب لا يريدون صداما مسلحا ، أن الاتحاد السوفيتي يتوجه الى الولايات المتحدة ليطلب منها اتخاذ كافة التدابير التي تهدف الى تحساشي وقوع مواجهة عسكرية ، لان الشعوب السوفيتية والعربية والاسرائيلية لا تريد الحرب » ،

وكانت هذه الرسالة تحوى عبارة تشكل تحذيرا خطيرا موجها لأسرائيل : « اذا انخذت اسرائيل عنصر المسادة في القيام بعمل عسكرى . . مان الاتحاد السوفيتي سيساعد الدول التي تتعرض للهجوم » .

فى وزارة الدفاع الاسرائيلية ، وفى مقر هيئة اركان الحرب ، كان الجميع يشمون رائحة البارود . وطبقا لما تقوله الصحف الأجنبية . . فان الوحدات الاسرائيلية المرابطة فى صحراء النقب كانت مستعدة للتحرك فى فجر اليوم النالى . وفى صباح يوم ٢٧ مليو اجتمع « اشكول » رئيس الوزراء باسحاق رابين رئيس هيئة أركان الحرب ، وافهمه أن الحرب وشيكة الوقوع .

وكانت الحكومة الاسرائيلية تنتظر بفارغ صبر برقية واشنطن الدبلوماسية ، التى تحوى تقرير ابا ايبان عن محادثاته مع جونسون وعندما اتصل مدير مكتب اشكول تليفونيا بالسفير الاسرائيلى فى واشنطن يستعجله فى ارسال التقرير ، علم منه أن هناك تعليمات من ايبان بعدم ارساله بالشفرة انتظارا لوصوله هو الى تل ابيب ، واستشاط أشكول غضبا وطلب ارسال برقيسة فورا بمضمون المحادثات ، وهذا هو ما حدث فعلا بعد ساعات قليلة .

وفى هذا اليوم نفسه — ٢٧ مايو — قدم اوثانت السكرتير المام للأمم المتحدة تقريرا الى مجلس الامن عن زيارته لمر ، وطلب فيه من كلا الطرفين مهلة اسبوعين لالتقاط الانفاس ومحاولة حل الازمة . ولكن المصريين كانوا يتعجلون استغلال نجاحهم وطالبوا بكوراء مفاقشة عاجلة حول سياسة اسرائيل المدوانية خسلال السنوات الثماني عشرة الاخيرة .

## \* \* \*

فى الساعة الثامنة والنصف مساء ، وصل ايبان بالطائرة الى على ابيب قادما من واشنطن ، وعلى الغور المنتج اجتماع مجلس الموزراء الاسرائيلي ، مع أن راديو اسرائيل كان تد اعلن أنه سوف يجتمع فى الغد ، وقد حضر الاجتماع عدد من قواد الجيش وخبراء

وزارة الخارجية وتحدث ايبان بالتفصيل عن رحلته الى اوربا والولايات المتحدة ، وسحب من حقيبته نصوص محادثاته مع ويلسون وديجول وجونسون ، كان المتقرير الخاص بمحادثاته مع جونسون وحده يتضمن تسع صفحات كتبت على الآلة الكاتبة .

وروى اببان كلمة كلمة تقريبا ، اتوال جونسون التى طلب فيها أن تنتظر اسرائيل اسبوعين أو ثلاثة ، تحاول الولايات المتحدة خلالها ايجاد حل للازمة في نطاق الأمم المتحدة أو بغيرها ، ولكن « ايبان » كان غير دقيق في كثير من النقاط ، فقد أعلن عدة مرات أن جونسون تعهد أمامه بأن الولايات المتحدة سوف تفتح المضايق بأى ثمن مع غيرها من الدول أو وحدها أذا اقتضى الأمر ، مع أن جونسون لم يعد مطلقا باسم حكومته القيام بعمل من جانب واحد ،

كذلك كان تقرير ايبان عن محادثاته مع ديجول غير دقيق ، فقد ذكر ايبان لمجلس الوزراء أن ديجول يعارض الحرب ، ولكنه لم ينبس ببنت شسفة عن الموقف المدائى الصريح الذى اتخذه ديجول تجاه أية مباداة اسرائيلية ، ولا عن التحذيرات المديدة التي قال فيها « لاتشنوا الحرب » . . وهى تحسنيرات اتخنت شكل انذارات .

وفى الساعة نفسها التى كان فيها مجلس الوزراء الاسرائيلى مجتمعا ، بدا كل شيء يتحرك في صحراء النقب ، لقد غادرت طوابير من الدبابات الاسرائيلية والعربات نصف جنزير قواعدها واستعدت فرق الجيش للتقدم ،

وفي القاهرة . . صرح احد تواد الجيش لدبلوماسي امريكي بتوله « تمتقد هيئة اركان الحرب المصرية انه اذا وقع هجوم اسرائيلي فانه سوف يحدث في يوم الاحد الآخير من شمهر مايو ( ٢٨ مايو ) ... اي غذا في الممرد » .

وعادت الوحدات الاسرائيلية في صحراء النقب الى قواعدها . فقد قررت اسرائيل الا تشن الخرب في هذا الصباح .

وفي واشغطن ٥٠ غادر الرئيس جونسون العاصمة الأمريكية الى مزرعته في تكساس . وكان الباعث الرسمى لذلك هو أنه بريد أن يستريح هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع . لكن البعض اكدوا أن الرئيس الأمريكي كان يرغب في الهرب من الضغط المتزايد الذي كان يتعرض له البيت الأبيض من جانب المنظمات اليهودية الموالية لاسرائيل . . وكان جونسون يتصل من مزرعته بين كل سساعة وأخرى بدين راسك ووالت روستو لمعرفة تطورات الموقف ، وكان روستو من جانبه يمطر السفارة الاسرائيلية بالمكالسات التليفونية المعاجلة .

وعندما حل الليل ، سلمت لجونسون الرسسالة السونينية الموقعة من كوسيجين ردا على برقية الرئيس الامريكي المرسلة يوم ٢٦ مايو ، وقرر جونسون أن يرسل على الفور رسالة جديدة الى « ليغي اشكول » يطلب منه فيها الامتناع عن القيام بأى عمل عسكرى .

وفي واشنطن ٥٠ استدعى يوجين روستو السغير الاسرائيلى لكى يبلغه أن البريطانيين بسبيل تنظيم قوة بحرية تشترك فيها دول أخرى منها هولندا وكندا ٤ وأن الولايات المتحدة اتصلت في هذا الصدد بغرنسا وبدول آخرى ، وقال له أن اسرائيل سوف تدعى بدون شك للاشتراك في « المتوة البحرية الدولية » ، وقال روستو أن الولايات المتحدة تطب من اسرائيل الانتظار أسبوعين أو ثلاثة الى أن تنتهى مناقشات مجلس الأمن ٤ وريثها يصدق الكونجرس على مشروعات الرئيس الأمريكى ،

وفي تل أبيب ٥٠ قام السغير الأمريكي بتسليم برقية جونسون الى أشكول في العاشرة صباحا يوم ٢٨ مايو ، لقد نقل جونسون الى أشكول في رسالته جوهر ما جاء فيرسالة كوسيجين اليه ، وأشار جونسون بصفة خاصة الى العبارة الخاصة بالمساعدات التي سوف يقدمها السوفيت للعرب اذا تعرض الأخيرون للهجوم . وقال جونسون في برقيته لأشكول : « بصفتي صديقا لكم ، غانني اؤكد ما سبق أن قلته لوزير خارجيتكم ، وهو أنه يجب على اسرائيل الا تعدا الحرب » .

وكانت هذه البرقية ، اخطر برقية ارسلتها الولايات المتحدة حتى ذلك الوقت لاسرائيل ، نقد كانت هذه أول برة تثار نيها صراحة مسألة وجود تهديد بالتدخل السونيتي في الشرق الأوسط ضد اسرائيل ،

وفي سيفاء ٥٠ استاننت الطوابير الطويلة ١ التي ظلت تزحف طوال الليل من قناة السويس نحو العريش ١ تحركانها في هذا الصباح ٠ وكان من رأى المراقبين في القاهرة أنه من المكن وقوع هجوم اسرائيلي بين لحظة واخرى، وأن قطاع العريش الاستراتيجي سيكون بلا شك مسرحا للمعركة ٠ وقد قررت القيادة المصرية العليا وقد غلى المناء على ذلك صحلت قوات جديدة منتعشة : الجنود القدماء في اليين ١ وقد استدعوا على عجل ٠٠٠ وجنود الاحتياطي والمجندون الجدد القادمون من معسكرات التدريب في مصر ٠ وبعد فترة قصيرة وصل عدد القوات المصرية التي أرسلت الي صحراء سيناء الى مائة الف جندي ١ والف دبابة ١ والف مدفع ١ و ٢١٥ طائرة .

ولكن التوتر العصبى الذى استولى على القواد المحريين لم ينعكس على وجه عبد الناصر المسم بالثقة ، فقد عقد الرئيس المصرى مؤتمرا كبيرا في قصر القبة — وكان أول مؤتمر من نوعه منذ سنوات — وحضرة ثلاثهائة صحفى مصرى وأجنبى ، لقد أعلن عبد الناصر في المؤتمر : « اذا كانت اسرائيل تريد الحرب ، فاننا نقولها مرة أخرى : أهلا وسهلا . . ، أننى سأمنع أية دولة تتدخل لصالح اسرائيل من المرور في قناة السويس . . أن مصر مستعدة للدخول في مجابهة عامة مع اسرائيل » .

وفي الوقت نفسه . . عين عبد الناصر أحد نوابه «منظما للشعب» بقصد اعداده للحرب الشعبية ضد الغزاة الأجانب ، وأمر وزير الثقافة المصرى من جانبه بحظر عرض أغلام الجاسوسية وخاصة أغلام « جيمس بوند ۷» التي تنطوى على امتداح أعمال « الجواسيس والمرضين على شن الحروب الاستعمارية » .

وفى واشنطن ، دعا المسئولون فى وزارة الخارجية سغير اسرائيل وقالوا له : « ان الرئيس « جونسسون » يدرس اسكانية زيادة

المساعدات الاقتصادية لاسرائيل طوال الدة التي تعلن فيها التعبئة وحالة الطواريء . . . فهل تستطيعون ابلاغنا بالتفصيل بالمصاعب التي تسبيها التعبئة للاقتصاد الاسرائيلي واطلاعنا على العجز الذي تعانيه السياحة ، والخسائر المالية الناجمة عن اغلاق خليج العقبة وقد الههوا السبغير ، أن الولايات المتحدة ربما تزود اسرائيل ، حتى انتهاء الأزمة ، ببترول تكساس وغنزويلا ، ثم قالوا بابتسامة مشبعة بالتفاؤل ؟ : « أما فيما يتعلق بمشروع التوة البحرية فان كل شيء يسير طبقا للخطة الموضوعة » .

وقد كانت هذه الخطة غريبة جدا . لانه في هذه اللحظة ذاتها ، كان مبعوثان أمريكيان خاصان في طريقهما للقاهرة ، وقد كلف بالتوصل الى حل وسط مع السلطات المصرية .

وفي القاهرة ٥٠ قام مجلس الأمة سد بعد ظهر اليسوم نفسه سد ٢٩ مايو سديمنح سلطات غير محدودة لعبد الناصر ٤ وسمح له بأن يبارس الحكم بواسطة مراسيم ٤ وهذا هو ما معله عبد الناصر على المور ، ونقلت وحدات جسدية من اليمن الى سسيناء ٤ وظلت التعبئة قائمة على قدم وساق ، وبدا كما لو كانت القاهرة ، قد مسها تيار كهربائي من الإعلانات والشعارات التي ملات الشوارع.

وفي اليوم التالى . . هبطت في مطار القاهرة طائرة الملك حسين › الذى هبط منها مرتديا حلة مشير ، وعلى راسه قلنسوة سوداء وعلى بزته الرسمية جناحا طيار . لقد صاح وهو يعانق عبد الناصر « أخى عبد الناصر » ، وصاح عبد الناصر وهو يعانق حسين ، والتهت بذلك حملة اذاعية متبادلة كانت مستمرة بين البلدين ، ووقعت معاهدة للدفاع المشترك بين مصر والأردن ، وهي معاهدة كانت تنص ـ بصفة خاصة ـ على انه : « . . في حالة نشوب الحرب غان رئيس هيئة أركان حرب القوات المصرية المسلحة ، يتولى قيادة المعليات المسكرية في الدولتين » .

وفى اليوم التالى ــ ٣١ مايو ــ ازداد ضغط القادة العسكريين على الحكومة في اسرائيل القيام بعمل عسكرى ، وكانت الحكومة قد استدعت الدفعة الأخيرة من جنود الاحتياطي يوم ٢٧ مايو ، وقد أصبح الموقف ـ بعد اتفاقية عبد الناصر وحسين ـ ينطوى على مغزى خطير جدا ، لهذا طالب العسكريون بأن يبدأ القتال قبل أن ينوت الأوان .

وفي هذه الظروف قرر « أشكول » أن يرسل الى واشنطن شخصية سياسية من الدرجة الأولى في مهمة سرية جداً . كان الهدف من هذه الرحلة مزدوجا . لقد كانت نقة الأمريكيين بالمعلومات الاسرائيلية قد اهتزت منذ أعلنت اسرائيل يوم ٢٥ مايو ١٩٦٧ \_ وقد أستولى عليها الذعر \_ ذلك التحذير الكأذب الذي قالت ميه أن مصر ستقوم بالهجوم بين لحظة وأخرى ، ولهذا ينبغي اصلاح الضرر وأستعادة ثقة الأمريكيين . . أما الهدف الثاني فهو التأكد من أن « أبا أيبان » قد تلقى فعلا وعدا من أمريكا بالقيام بعمل لنتج المضايق . لهذا فقد أرسل « أشكول » مبعوثه السرى صباح هذآ اليوم ـــ ٣١ مايو ــ الى الولايات المتحدة ، وحتى بدون هذه الرحلة الماجلة ، قان الاسرائيليين كانوا سوف يكتشفون بسرعة الحقيقة فيها يتعلق بتعهدات واشنطن ، فبالأمس أرسل «أشكول» الى ليندون جونسون رسالة عاجلة تناول نيها مرة أخرى مسألة المضايق ، والخطر الذي تمثله الحشود المصرية ، وذكر أن عنصر الوقت يلعب ضد اسرائيل . وضمن الرسالة عبارة جوهرية ترتكز على أساس المعلومات التي جاء بها «ابيان» الى الحكومة الاسرائيلية وتقول : « . . وأنى اشكركم على ما وعنتمونا به ، من أن الولايات المتحدة سنستخدم كل الوسائل - بدون استثناء - لغتح مضايق تيران أمام الملاحة الدولية » .

ان هذه الرسالة التى وصلت فى هذا الصباح ( ٣١ مايو ) الى واشنطن . . جعلت « جونسون » يتفز واتفا على قدميه . لقد استبد المغضب برئيس الولايات المتحدة الى حد أنه استدعى « والت روستو » وقال له : « ليس من حقى أن أقدم مثل هذه الوعود دون موافقة الكونجرس . وما جاء فى رسالة « السكول » لا يطابق ما قلته لايبان . . وعليك أن تبلغ ذلك للاسرائيليين » .

وكانت الجهود الأمريكية بالنسبة لمشروع « القوة الدولية لفتح المضايق » قد وصلت الى مرحلة كتابة مشروع بيان دولي لاعلان

الصفة الدوئية للمضايق ، لقد أرسلت الولايات المتحدة مشروع هذا البيان الى ٢٨ دولة للتوقيع عليه ، ولكن معظم الدول التي طلب اليها التوقيع على البيان ، والاشتراك في القيوة الدولية المقترحة ، قد ردت حتى قبل ان تطلع على مشروع البيان بأنها لن توقع ولن تشترك ، واسرعت فرنسا باعلان رفضها القاطع لاى مشروع في هذا الاتجاه .

وحتى في داخل الحكومة الامريكية نفسها ، كان من الواضع ان موقف « دين رأسك » وزير الخارجية يتسم بالفتور الشديد . وكان موظفون آخرون في وزارة الخارجية الامريكية قد تحدثوا عن « موقف موضوعي تجاه النزاع » يعمل هيه حساب « المصالح المترولية للولايات المتحدة » وقالوا . . ولو انه يجب « ترك الباب مفتوحا ألمام عبد الناصر » . وقد اكدت وزارة الخارجية الامريكية لبعض الصحفيين المتعاطفين معهم أنه « رغم أن السفن الاسرائيلية تستخدم مضايق تيران ، الا أن شكاوي اسرائيل هيما يتعلق بالأضرار التي تصبب تجارتها بسبب اغلاق المضايق تنطوي على المبالغة الشديدة ، وهي بالتأكيد لا تستحق وقوع حرب » . وقد قال « جوزيف السوب » الصحفي الأمريكي الكبير معقبا على ذلك . « انه لشيء غريب أن تكون سفارة اسرائيل في واشنطن اكثر تغاؤلا من الامريكين . ان الحرب ستنشب بالتأكيد خلال اسبوع » . ومن الامريكين . ان الحرب ستنشب بالتأكيد خلال اسبوع » .

أما في موسكو نقد قال « الكسى كوسيجين » رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي لجورج براون وزير الخارجية البريطانية ، عندما اختتم زيارته لموسكو : « انفا ضد أي حدرب في الشرق الأوسط » .

وفى باريس تجمع ثلاثون ألف شخص فى شارع فاجرام حيث عطلوا المرور فيه ، وأسرعوا نحو مبنى السفارة الاسرائيلية ، وكان معظم هؤلاء من اليهود ، ، ، وقد جاءوا الى السفارة للاعراب عن تاييدهم لاسرائيل ، أن اليهود الفرنسيين الذين كانوا يرددون منذ بضعة أعوام أنهم فرنسيون قبل كل شيء ، أصبحوا يعلنون اليوم في هذا الحشد الجماهيرى « نحن يهود أولا ، أن حرب اسرائيل هي حربنا » .

وقد وصلت اصداء هذه المظاهرات الى قصر الاليزيه . وكان رد الفعل لدى السلطات الفرنسية . . هو اتها اصدرت تعليمات وجيزة الى أجهزة الأمن طلبت منها غيها معرفة الدور الذى قامت به السفارة الاسرائيلية فى تنظيم هذه المظاهرة . وتلقت مختلف الادارات المنوط بها تزويد اسرائيل بالاسلحة أمرا بأن تفحص بدقة كل طلب فى هذا الشان . وبدات تظهر عقبات غير متوقعة كلما طلب الاسرائيليون استخدام هذا المطار أو ذاك . وأخذ رجال الجهارك المرتسيون يفحصون بدقة متزايدة كل مستند وكل صندوق . وشكلت لجنة من عدد من الوزارات لكى تدرس بصفة عاجلة امكان غرض حظر على شحنات الاسلحة التى ترسسل الى الشرق الأوسط ، أى الى اسرائيل .

فى صسباح يوم أول يونيو ، ارتفعت فى واشنطن اصوات عديدة ومتزايدة تطالب بالوصول الى تسوية مع عبد الناصر ، وصرح «دان آرثر» معلق التلينزيون وموضع ثقة البيت الابيض بقوله ان « الرئيس جونسون مقتنع بأن مصر لا تريد الحرب » .

ولقد أصبح الأمل في الوصول الى تسبوية مع مصر معتودا على رجلين هما: «شارلس يوست» و « روبرت أندرسون ». لقد وصل يوست الى القاهرة يوم ٢٩ مايو ... موندا من تبل الخارجية الامريكية للتفاوض مع المصريين ، وعندما قابل محمود رياض وزير الخارجية أعاد الوزير المصرى على سمعه وجهة النظر غير الرسمية لمصر وهي : « أن اسرائيل تستعد للهجوم على سوريا ، وقد قام السونيت باخطارنا بذلك في الوقت المناسب » .

وسأل يوست : ألا توجد أية نرصة للوصول الى تسوية ؟

واجاب رياض : « نعم بالتاكيد . ان المصريين لا يفكرون مطلقا فى ان يبدأوا القتال ضد اسرائيل ، اما فيما يتعلق بالمضايق فيمكن تسوية هذا الموضوع » .

ولكن محمود رياض رفض أن يوضح كيف يمكن أن يتم ذلك ولم يقتنع « يوست » ، وأحس أن مهمته فشلت . ومع هذا فقد

ارسل برقية الى واشنطن قال فيها ٠٠ انه يحسن ترك باب لعبد الناصر لكى يخرج منه ٠

وبالاضافة الى المبعوث الرسسمى يوست ، فقد وصل الى مصر مبعوث سرى فى تكتم شديد . . . وكان مزودا من قبل البيت الأبيض بتعليمات محددة هى : مقابلة عبد الناصر ، وكان هذا المبعوث الخاص الذى يعرف عبد الناصر هو « روبرت اندرسون » الوزير السابق فى عهد حكومة ايزنهاور .

وقد هبط «اندرسون» في مطار القاهرة يوم ٣١ مايو في سرية مطلقة . ولم يتح للسفير الأبريكي في القاهرة أن يراه سوى بضع لحظات نقط في الفندق ، كما أن «اندرسون» لم يستخدم أجهزة السفارة في نقل تقاريره الى واشنطن .

وفى صباح اليوم التالى \_ اول يونيو \_ ادخل اندرسون سرا فى مكتب عبد الناصر .

لقد استمر الحديث بينه وبين عبد القاصر طويلا ، وقد رفض الرئيس المصرى أن يتراجع عن موقفه فى مسألة المضايق وقال « ان موقفى نهائى » ولم يقبل عبد الناصر من الاقتراحات سوى واحد هو : ارسال مبعوث مصرى كبير الى واشنطن لاجراء محادثات مع المسئولين الامريكيين . وتقرر أن يرسل عبد الناصر نائبه الى واشنطن يوم الاربعاء لا يونيو .

وفى تل أبهب ، استدعى « أشكول » « موشى دايان » الى منزله واتترح عليه تولى متصب وزير الدفاع ، ووافق دايان ، وبهذا انتهت أزمة كبرى عاشيتها الحيكومة الاسرائيلية خلال الايام السابقة ، فقد اضطرت الحكومة أخيرا الى الاستجابة لمضغوط العسكريين والمدنيين ، بتشكيل حكومة اتحاد وطنى تضم دايان وزيرا المدفاع ، والقد كان تعيين « دايان » وزيرا للدفاع . في أول يونيو ... يشكل قرارا في حد ذاته هو : تحدى عبد الناصر ،

وفي التاهرة . م عندت التيادة العليا اجتماعا طويلا يوم ٢ يونيو بحضور عبد الناصر ، وكانت القاهرة ترى أن حدة التوتر

الدولى قد خفت ولم يثر تعيين « موشى دايان » وزيرا الدفاع تلقا مبالغا فيه . كان من راى اجهزة المخابرات المصرية أن « اشكول » حاول بهذا التعيين الرد على انتقادات خصومه واستعادة الثقة التي اهترت بحكومته .

ولهذه الأسباب .. وجدت القاهرة أنه من المناسب تحاشى وقوع مواجهة عسكرية بأى ثمن ، وعدم اتاحة الغرصة للاسرائيليين للتيام بهجوم ، وكسب الوقت ، وكان هسذا بمثابة أمر واجب التنفيذ .

وظلت مصر ترسل تعزيزات الى سيناء بدون هدف معين . وقد أذاع تائد الجيش أمر قتال جديدا قال غيه « من المحتمل أن تتوم اسرائيل تريبا بهجوم على الجمهورية العربية المتحدة . وقد علنا لذلك حسابا في خططنا واننى اطلب منكم جميعا أن تكونوا يقطين » .

ان مصر لم تكن تنوى شن الحرب . ولكن اسرائيل كانت تستمد لخوض المعركة .

### \* \* \*

لقد المنتج « موشى دايان » عسله فى وزارة الدماع ، بأن طلب من الجنرالات ان يقدموا له فى المساء نفسه خطط عمليات هيئة أركان الحرب ، وحوالى الظهر من اليوم نفسه ٢ يونيو ، عقد فى منزل « أشكول » اجتماع وزارى محدود اشترك ميه دايان وايجال آلون ورئيس هيئة أركان الحرب ، وعرض دايان فى هذا الاجتماع خطته بشأن الحرب وهى تهدف الى تدمير الجيش فى هذا الاجتماع خطته بشأن الحرب وهى تهدف الى تدمير الجيش المصرى فى سيناء واحتلال مضايق تيران ،

لقد قال دايان للجنرالات: حدثونى عن خططكم غاذا لم يكن لديكم شيء منها غان لدى خططا . ولكن الجميع كاتوا يعرفون ما هي مشروعات دايان ، فقد عرضها أكثر من مرة على قواد الجيش، وتحدث بشاتها أيضا مع رئيس أركان الحرب اثناء لقاءاتها خلال فترة اعلان الطوارىء . وعرض « اسحاق رابين » على «دايان» في

الاجتماع مشروعه الجرىء وهو يهدف الى اختراق سيناء على أربعة محاور : محورين في الشمال في قطاع رفح ، ومحورين في الجنوب في قطاع القسيمة ، في اتجاه معسكر أبو عجيلة المحصن . ووافق دايان على هذا المشروع في جملته ، ولكنه طلب أن تحدد بوضوح اهداف هذه الحرب على النحو التالى : تدمير الجيش المصرى ، واحتلال شرم المشيخ .

## \* \* \*

في الساعة الحادية عشرة من صباح اليسوم التالي ( السبت ٣ يونيو ) اتصل مدير ادارة المريقيا والشرق الادني بوزارة الخارجية المرنسية بالسفارة الاسرائيلية في باريس واستدعى الوزير المفوض الاسرائيلي لمقابلته .

وفى المتابلة .. قال المسئول الفرنسى للمثل الدبلوماسى الاسرائيلى : ابلغك أن فرنسا قررت أن توقف مؤقتا شحنات الاسلحة التي ترسلها التي الشرق الاوسط .

وكان هذا لا ينطبق الا على اسرائيل فقط ، لأن فرنسا لا تشدن أسلحة للشرق الأوسط الا لاسرائيل ، لقد شرح المسئول الفرنسي في هذه المقابلة اسباب هذا الحظر ، كان السبب ــ شبه الرسمى ــ هو ان الصححف تحدثت أكثر من مرة عن شحنات الاسلحة الفرنسية لاسرائيل ، وبخاصة عن مسألة « بوردو » فمنذ يومين هبطت أربع طائرات بوينج تابعة لشركة ( المال ) الاسرائيلية في « بوردو » حيث شحنت بأسلحة وقطع غيار ، ونظرا لأن مطار « بوردو » يستخدمه كل من السلاح الجـــوى الفرنسي والطيران المدنى ، غلم يكن من الصعب تصوير الطائرات أو اعداد مقالات للصحف التي سقصدر في اليوم التالى .

اما السبب الرسمى للحظر ، فقد كان قاطعما ، لقد قال المسئول الفرنسى : ان فرنسا ليست مرتبطة باى طرف من اطراف النزاع ، وهذا هو السبب في انفا لن نرسل اسلحة للشرق الاوسط

وفى الساعة نفسها . . اتصل وزير الدفاع الفرنسى بجسودج بومبيسدو رئيس الوزراء وطلب منه رفسع الحظر المفروض على شحنات الاسلحة الفرنسية الى اسرائيل ، وقد رد عليه بومبيدو سعد بحث سريع الموضوع سانه يمكن الاسستهرار فى ارسال الشحنات التي تم الاتفاق عليها ، ان غاية ما فعله بومبيدو ، هو انه سمح بشحن صناديق الاسلحة الجساهزة فى السفن ، واتهام شحن الطائرات الاسرائيلية التي وصلت فعلا الى باريس ، وهكذا غان الحظر لم يتأجل الالمدة اربع وعشرين ساعة .

وفى الساعة السابعة مساء من اليوم نفسه ( السبت ٣ يونبو ) وصل الى قصر الاليزيه متخفيا أحد الزوار . وكان هسذا الزائر هو « والتر ايبان » سغير اسرائيل فى باريس . لقد الدخل السغير الاسرائيلى فى سرية تامة الى الجنرال ديجول ، وظل الانتسان وحدهما وجها لوجه .

وكان ديجول يبدو في هذه المرة اكثر هدوءا منه عندما اجتمع بأبا ايبان منذ عشرة ايام . ولكن راى ديجول في هذه الازمة انها لم تتغير . . لقد حلل الموقف في هذا الصباح امام احد المتربين اليه لمقال : « ان فكرة الروس كانت ترمى الى تسميم الموقف في الشرق الاوسط ، وهذا هو السبب في انهم دفعواالمصريين لسكى يدخلوا مسيناء . وكانوا يعتقدون انه اذا استهرت حوادث الحدود ، واستبر تسلل المخربين ، واستبر تجمع التوات المصرية لمدة بضعة اسابيع أو بضعة اشهر . . فإن الموقف سيصل الى نقطة الانفجار ، وعندئذ ستجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة الى ارسال قوات الى الشرق الأوسط للدفاع عن اسرائيل ضد هجوم عربي محتمل ، ما يؤدى الى تحويل النزاع الى حرب على غرار الحرب الفيتنامية . ولكن عبد الناصر استطاع التخلص من سيطرة الروس ، فأرسل الى الحدود الاسرائيلية قوات تفوق ما كان متوقعا . . كما اغلق اليضا مضايق تيران دون أن يستشير موسكو . وهكذا ازداد خطر تصاعد الحرب تفاقما ، واصبح من المكن أن يتدهور الموقف الى حد وقوع مجابهة عسكرية بين الدولتين الكبرتين ، واصبح من المنوري تحاشي ذلك بأي من » .

وقد أعاد « ديجول » أثناء اجتماعه السرى مع سفير اسرائيل ترديد تحذيره فقال : ( لا تكونوا البادئين باطلاق النار ) ولم يكن سفير اسرائيل مستعدا لهذه المقابلة ، ولكن موضوع الحديث الذي جاء من أجله والذي كان يهمه في المسام الأول هو : الحظر الذي فرنسا على شحنات الاسلحة الى اسرائيل .

ولم يحاول « ديجول » حتى الاحتماء خلف أعذار رسمية . فقد اللغ السفير الاسرائيلى صراحة أنه قرر وقف شحنات الاسلحة بقصد منع نشوب الحرب ، وقال أنه أذا أدرك عملاء فرنسا \_ أو بعبارة أخرى اسرائيل \_ أن مصادر سلاحهم قد نضبت ، فأنهم سيحذرون الارتماء في أحضان الحرب ،

وشرح السفير الاسرائيلى باسهاب . . أن مثل هذا القرار لن يضر سوى اسرائيل التى تشترى كل سلاحها تقريبا من فرنسا . أما الدول العربية ، فاتها على العكس نتلقى من الاتحاد السونيتى كميات ضخمة من العتاد العسكرى ، ومع هذا فان أحدا لن يهتم ولو لحظة واحدة بوقف شحنات المدافع والدبابات المرسلة الى مصر وسوريا .

ولكن « ديجول » ظل صلبا كالصخرة ورفض رفع « الحظر الوقائي » الذي فرضه على الأسلحة المرسلة الى اسرائيل . لقد قرر ديجول للسسفير الاسرائيلي قوله : « لا تشنوا الحرب التي اعرف أن الطرف الآخر لا يريدها . لقد بذلت كل ما في وسمى لتحاشى الحرب . وهناك حل واحد ، وهو موجود في أيدى الدول الكبرى » .

ورد السفير قائلا . . ان مصر قامت بعمل عدوانى عندما اغلقت المضايق ، واشار الى التهديدات التى ترددها الدول العربية بتدمير اسرائيل .

وأجاب ديجول : « اذا تعرضتم للهجوم ، غلن تتركوا لكى تصبحوا ضحية للتعمير ، وأننى مقتنع بأنه اذا نشبت حرب ، فسوف تكلفكم الكثير من الخسائر والدماء ، كما أنها لن تحل أي

مشكلة ، وسيكون لزاما عليكم بعد عشر سنوات أن تحاربوا من جديد » ،

واستطرد دیجـول قائلا كانه یفـکر بصـوت عال : « اننی لا اعرف اذا كانت الحرب ستنشب أم لا ، وانت أیضا یا سیدی السفم لا تعرف .

وأضاف قائلا : « لا تضعوا أملكم في الولايات المتحدة ، فهي لن تنقذكم » .

وخرج السغير من « قصر الأليزيه » وقد ساوره احسساس عميق بالمرارة وخيبة الأمل ، لقد قامت غرنسسا من جانب واحد بوقف شحنات الأسسلحة المى اسرائيل فى اشد لحظات وجودها حرجا ، وقد غرض هذا الحظر على اسرائيل قبل أن تطلق رصاصة واحدة ،

وقد بادر السغير بارسال برقية الى تل أبيب ، شرح فيها مضمون حديثه مع ديجول وقال فيها : انه لم يحدث أى تغيير ايجابى في موقف الرئيس الفرنسى ، بل على العكس ، فهو شخصيا الذي امر بوقف ارسال شحنات الأسلحة الى اسرائيل لمنعها من القيام بأى عمل عسكرى .

غير أن السغير لم يعسرف كل شيء ، فهسو يجهل العبارات التاسية التي وجهها ديجول الى رئيس وزرائه « جورج بومبيدو » بسبب المسائدة التي يبديها آل روتشاد لاسرائيل ، لقد استشاط ديجول غضبا من يقظة الشمور القومي اليهسودي لدى بعض الفرنسيين ، ورأى في ذلك ما يشبه الخيانة ، وبعدها قال بومبيدو \_ وهو متضايق \_ لأحد افراد اسرة روتشيلد « قل لاصدقائك ان يوقفوا انتقادهم لسياسة الحكومة الفرنسية ، لأنهم لا يعرفون اين توجد مصلحتهم » .

\* \* \*

وفى تل ابيب .. تال الصحفى البريطانى : « ونستون تشرشل » لموشى دايان الذى دعاه لتناول المغداء : « كان جدى فى حاجة الى هتلر لكى يصل الى الحكم » .

ورد دایان قائلا: « لقد اقتضی الامر ایضا حشد ۸۰ الف جندی مصری فی سیناء لکی احصل علی منصب وزیر الدفاع » .

وقد قال دایان للصحفی الشهاب ما یفهم منه ، أن الحرب لیست وشیکة الوقوع ، وعندئذ بادر « ونستون تشرشل » محجز لنفسه متعدا علی أول طائرة تقلع فی الفد الی لندن ،

وفي السماعة الشالئة ، وصل « موشى دايان » الى قاعة الممليات . وفي الساعة الرابعة عقد في نادى الصحافة أول مؤتمر صحفى له امام مئات من مراسلى الصحف الاجنبية ، ومن بين اجاباته على الاسئلة العديدة التي وجهت اليه . . كانت هناك اجابة تستلفت النظر . . فعندما سئل عن الورطة الدبلوماسية التي وجدت اسرائيل نفسها فيها منذ أغلاق المضايق قال : « في الوقت الحاضر ربما كان الوقت مبكرا أكثر مما ينبغي ، أو متأخرا اكثر ما ينبغي ، فهو ربما كان مبكرا أكثر مما ينبغي لاستخلاص نتائج ما ينبغي المدالوماسي الذي يجب القيام به بشأن هذه المسالة ».

وقد استنتج الصحفيون من هذا الكلام ، ان دايان لا يتوقع نشوب حرب في الأيام المتبلة .

وفي الوتت نفسه حصل كثير من الجنود الاسرائيليين على الجازة قصيرة . بل أن عدة آلاف من جنود الاحتياطي تم تسريحهم في الوقت نفسه بعد أن المغوا بكلهة السر التي تذاع في الراديو اذا ساء الموقف . وعندما رأى « آرثر جولدبرج » المندوب الامريكي في الامم المتحدة صور الجنود الاسرائيلين في أجازة والتي نشرت في اليوم التسالي ، اكفهر وجهه وقال : « أن هذه الحكايات المتعلقة بالجنود الاسرائيليين الذين حصلوا على اجازات لا تثير سرورى . وحيث أنني أعرف هؤلاء الاسرائيليين . . فان هذه الحكايات ربها تعنى أنهم سيعلنون الحرب غدا » .

فى القاهرة . . قام سغير الاتحاد السوغيتى بزيارة عبد الناصر فى هذا المساء ( السبت ٣ يونيو ) وقال له طبقا لما تلقاه من حكومته من معلومات : أن الأزمة فى طريقها الى الهدوء وأن اسرائيل لن تقوم بالهجوم .

وفي قل أبيب . . بعث السفير السونيتي « ديمترى تشوناخين » ببرقية الى موسكو ضمنها وجهة نظره ، وهي ان اسرائيل لن تفعل شيئا قبل مضى أسبوعين .

وفي واشنطن . . دعا « والت روستو » ممثل اسرائيل لتناول طعام الغداء على مائدته وقال له : « انتظروا حتى نهاية الاسبوع المقبل أن تقرروا العمل » .

ولكن المندوب الاسرائيلي لم ينبس ببنت شهفة ، فقد كان يعلم أن الحرب نفسها قد أصبحت مسالة ساعات .

وفي اليوم التالى ( الأحد } يونيو ) عقد « الملك حسين » مؤتمرا صحفيا في عمان وقال فيه : « ان اسرائيل تستطيع أن تهاجمنا خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة ، فهي معتادة على القيام بمثل هذه المفاجآت » .

أما في القدس نفسها . . فقد اجتمعت الحكومة الاسرائيلية في الثامنة صباحا وعرض عليها « آب هارمان » السفير الاسرائيلي في واشنطن تقريره عن الموقف في الولايات المتحدة . وفي الاجتماع اقترح « موشى دايان » وزير الدفاع أن « تعطى الحكومة سلطات مطلقة لرئيس الوزراء ولوزير الدفاع لكى يستطيعا دفع الجيش الاسرائيلي الى المعركة اذا دعت الحاجة الى ذلك » . وكان الجميع ينهمون ما يعنيه ذلك .

ورغم المعبارات الغامضة التى تضمنها قرار الحكومة ، غقد كان المعنى واضحا ، وهو أن اسرائيل ستخوض الحرب ، واتصل «موشى دايان » تليغونيا باسحاق رابين رئيس هيئة أركان الحرب، لكى بيلغه بقرار الحكومة .

وفى الساعة الحادية عشرة مساء ، عقد فى تل أبيب آخر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة « أشكول » . أما موشى دايان ، نقد رقد فى قاعة العمليات .

وقبل أن يستسلم « دايان » للنوم ، طلب من أحد مساعديه أن يمر على « بن جوريون » لكى يبلغه بقرار الحكومة : « قل له أن الحكومة وافقت على اقتراحى . . وأننى أعتقد أن الحشــود الممرية لهـا طابع هجومى » .

وعندما وصل المبعدوث الى منزل بن جدوريون ٠٠ فكر بن جوريون لحظة ثم قال : « هل موشى واثق من نفسه ؟ » .

ــ نعم ، ،

قال بن جوريون : في هذه الحالة ، امنحه بركاتي !

طوال المنجر ، وفى الصباح المبكر ، من يوم الانتين ، يونيو المبكر ، كان يتوالى وصول قواد هيئة أركان حسرب الجيش الاسرائيلى ، وعلى راسهم وزير الدفاع ، الى قاعة عمليات السلاح المجوى الاسرائيلى ، وهناك فى الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت اسرائيل انحنى قائد سلاح الطيران نحو الميكروفون والقى بالكلمتين المنفق عليهما من قبل : « موكيد ح جو » ،

وأعلن المتحدث باسم الجيش للصحفيين أن الجيش الاسرائيلي يقوم بهجوم مضاد على أثر « التحركات المنطوية على التهديد » التي قام بها الجيش المصرى » .

واقلعت عشرات الطائرات من عدة قواعد جوية في اسرائيل موكانت تضم طائرات من طراز : فوتور — ومراج — وسوبر ميستير واراجون . . قد انتظمت في تشكيلات يتكون كل منها من أربع طائرات ، وقد انطلقت هذه الطائرات النفاثة طبقا لتوقيت حسب بدقة حتى الثانية الأخيرة ، بحيث تصل جميع الطائرات في اللحظة نفسها الى أهدائها المنتشرة في اراضي مصر وسيناء .

لقد تم اختيار ساعة الصغر بذكاء ودهاء .. فعندما تصل الطائرات الى أهدافها تكون الساعة قد بلغت الثامنة و ٥٥ دقيتة في مصر ( وفرق التوقيت بين القاهرة وتل أبيب هو ساعة ) . واذن فان المصريين سيؤخذون على غرة .. لائهم كانوا يعتقدون أن المهجوم الاسرائيلي الشهير سوف بأتي مع « أول ضوء في الفجر» وما دام هذا الهجوم لم يقع في ذلك الوقت .. فان يقطتهم سوف تضعف . كما أن الرؤية في لحظة الهجوم ستكون رائعة ، لأن ضباب الصباح سيكون قد انقشع بغضل اشعة الشهس الأولى .

وسيكون معظم قواد سلاح الطيران المصرى فى طريقهم الى مكاتبهم أو الى معسكراتهم أو الى مواعيدهم فى المدينة . لقد كان هذا هو التوقيت المثالي للقيام بهجوم جوى .

وقد حدث ما كان متوقعا أن يحدث : فقد خفضت حالة الطوارى، في المطارات المصرية ، وأوقف الطيارون المصريون محركات، طائرات الميج ونزلوا منها الى قاعة الطعام لتناول قدح من القهوة . واقلعت من مطار غرب القاهرة ، طائرة ثقيلة ، كانت تحمل القائد العام للجيش المصرى الذى قرر التوجه اليوم « ٥ يونيو » الى الصحراء للقيام بجولة تفتيشية .

ومضت الدقائق والطائرات الاسرائبلية تبرق نحو اهدانها ، وحلقت على وقد اتجهت اولا عدة طائرات مقاتلة نحو الشمال ، وحلقت على ارتفاع كبير غوق البحر الأبيض المتوسط ، ثم انحرمت نحو الغرب ، واتجهت نحو مصر ، وكانت الطائرات تطير على ارتفاع منففض جدا لا يتجاوز بضعة امتار عن ذروة الامواج . وذلك بقصد تحاشى عيون الرادار الاليكترونية ، وعندما وصلت الطائرات فوق البحر ، الى المنطقة الموازية لدلتا النيل ، انحرمت عجاة نحو الجنوب ، ولم يكن احد يتوقع أن تنخذ هذا الاتجاه الذي تسسير هبه عادة طائرات الخطوط الجوية المدنية .

أما أسراب الطائرات — التى انطلقت نحو مطارات سيناء سهد اتخذت طريقا آخر . لقد أخذت نطير فى الأغوار وبين التلال . وهكذا مرت هى الأخرى دون أن تلحظها أجهزة الرادار المصرية . وفى الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة واربعين — بتوقيت مصر كانت جميع الطائرات غوق أهداغها . وفى اللحظة نفسها اندفعت نحو مصرات المطارات وأمطرت الطائرات المصرية القابعة عليها برابل من الصواريخ والقذائف والقنابل ، كما القت قنابل ثقيلة على المهرات غصدعتها وأحدثت غيها غجوات واسعة . وهكذا تحولت مطارات مصر الى شعلات من اللهب والنار الضخهة .

ولم تلبث شبكات اللاسلكي بميدة المدى الموجودة في الطائرات الاسرائيلية ، والتي كانت صامتة حتى هسذه اللحظة ، أن بدأت تعمل من جديد في وقت واحد ، وقطع الصمت النقيسل المسمر بالتوتر ، والذي كان يسود قاعة العمليات الاسرائيلية بصيحات الدهشة والقرح من الطيارين ،

وفى الساعة الثامنة والدقيقة العاشرة ... بتوقيت اسرائيل ... قطع راديو « صوت اسرائيل » اذاعته ليمان : « غيما يلى بلاغ لمتحدث عسكرى : تدور منذ الصباح معارك عنيفة في الجبهة الجنوبية بين القوات الجوية والمدرعة المصرية التي تحركت نحو اسرائيل ، وقواتنا التي اشتبكت معها لردها على اعتابها » .

وانطلقت الدبابات وبدأ الهجوم .

وبدأت حرب الأيام السنة .

#### \* \* \*

في الساعة الثانية والدقيقة الخمسين في « نيويورك » وصلت التعليمات الى رئيس وقد اسرائيل في الامم المتحدة ، وبناء عليها اتصل المندوب الاسرئيلي على القور برئيس مجلس الامن وطلب منه عقد اجتماع عاجل للمجلس ، وقد سبقه بعشرين دقيقة عدوه اللدود « محمد عوض القوني » مندوب مصر ، الذي قدم هسو الآخر طلبا لرئيس المجلس بعقد اجتماع عاجل ،

وقبل ذلك بد ١٢ دقيقة . . التقط أحدد أجهزة البرقيات فى « قاعة الأخبار » فى بدروم البيت الأبيض ، أول نبأ عاجل . . لقد اتصل الضابط النوبتجى على الغور بد « والت روستو » وأبلغه بالنبأ وقال روستو : « انحص الأخبار وعاود الاتصال بى » . وخلال دقائق كانت قد وصلت أنباء أخرى : لقد نشبت الحرب .

وعقب الساعة الثالثة بتليسل ، بتوقيت واشنطن ، وصل « دين راسك » الى مبنى وزارة الخارجية ، وأسرع نحسو قاعة الممليات التى يطلق عليها اسم « المخزن الساخن » وهى توجسد بالدور الثامن من هذا المبنى الضخم ، وهذه القاعة على اتمسال

مستمر مع قاعة العمليات الموجودة بوزارة الدفاع ، ومع « قاعة الموقف » التى توجد بالبيت الأبيض ، وفك « راسك » رباط عنقه وأمسك بالبرتيات التى وصلت من الشرق الاوسط ، وبدا يدرسها وهو يحتسى قهوة ساخنة ، وبسرعة تم تنظيم العمل على شكل مجموعات ، وكانت كل مجموعة مؤلفة من عشرة رجال يحل غيرهم محلهم كل ٢ ساعات ، واخذ « المخزن السساخن » يتلقى سيلا من الأنباء من وكالة المخابرات المركزية ومن وكالات الأنبساء المصحفية من وزارة الدفاع ومن البيت الأبيض ،

وكان « والت روستو » على اتصال دائم من « قاعة الموقف » في البيت الأبيض مع راسك ومكنمارا ، وفي الساعة الرابعة والنصف صباحا قرر كل هؤلاء أنه يجب ايقاظ الرئيس جونسون ،

# وقال روستو لجونسون :

ــ لقد نشبت الحرب في الشرق الأوسط . . ثم أضاف الى ذلك بعض التفاصيل المتعلقة بالهجوم الجوى الذي وجه الى المطارات المصرية .

وكان الرئيس الامريكي هادئا جدا وفي غاية التحفظ . وكان أول سؤال له « كيف بدأ ذلك ؟ من الذي اطلق النار أولا ؟ واجاب روستو : « ان هذا ليس واضحا حتى هذه اللحظة » . ثم التفت نحو احد مساعديه وقال له : « ابحث على الغور كيف بدأ ذلك . اننى أريد أن أعرف من الذي بدأ القتال » .

واتصل « راسك » تليفونيا بجونسون واقترح عليه ارسال خطاب الى « جروميكو » ، ووافق « جونسون » وكان مضهون الرسالة معتدلا ، وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكية في هذه الرسالة عن أسفه لنشوب التتال في الشرق الأوسط ، وأشسار الى أن الولايات المتحدة ، لا تزال تتمسك بشدة بمبدأ السلامة الاتليمية والاستقلال بالنسبة لجميع الدول في هذه المنطقة من العالم ، وتأمل أن يتوقف القتال في أقرب وقت ممكن ، وأضاف « راسك » أن الولايات المتحددة ترغب في وقف اطلاق النسار على

الغور . وقال انها سنتدخل لدى الحسكومات المعنية ، وكذلك في نطاق الأمم المتحسدة . واعرب « راسك » عن المله في أن يتخسذ الاتحاد السوفيتي من جانبه موقفا مماثلا . وارسلت الرسسالة في برقية عاجلة الى « اندريه جروميكو » في موسكو .

وفي باريس . . استولى على الجنرال ديجول غضب شديد وقلق عميق عندما علم أن الحرب قد نشبت . أما الغضب . . فيرجع الى أن النصائح التى بذلها لاسرائيل ومصر لم تجد آذانا مصدفية ، وقد قال لجورج بومبيدو الذى استدعى على عجل الى قصر الاليزيه — : « أنهم لم يصغوا الى نصيحة فرنسا » .

اما القلق غلان ديجول كان يخشى تفاتم الموقف ، وقد قال رئيس الجمهورية الفرنسية لأحد مستشاريه : « ان الاسرائيليين هم الأقوى ، وليس ثهة شك في أنهم سسيحرزون خسلال الأيام الأولى انتصارات باهرة ، ثم بعد ؟! ، ، ان تقدمهم سوف يبطىء ، ثم ينتهى بهم الأمر بأن يغوصوا في البحر العربى الذي يحيط بهم من كل جانب ، وسوف يشن العرب هجوما مضادا ويردون من كل جانب ، وسوف يشن العرب هجوما مضادا ويردون الاسرائيليين على اعقابهم نحو اراضيهم بل انهم ربما يستطيعون التوغل في اسرائيل ، وعندئذ ستجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة الى التخلل للدغاع عن الاسرائيليين ، مما قد يؤدى مضطرة الى التدخل السوفيت الى جانب العرب ، وهكذا غان الصراع قد يسفر عن مجابهة بين الدولتين العظيمتين ، بل قسد يؤدى الى حرب عالمية » .

وكان من رأى « ديجول » أن غرنسا يجب أن تبذل كل ما في وسعها لوقف القتال ، أو على الأتل لتحديد نطاقه ، وقد تصرفت غرنسا معلا لتحقيق هذا الهدف ، غفى هذا الصباح صدر بلاغ رسمى بناء على أمر « ديجول » يعلن حظر جميع شحنات الأسلحة للشرق الأوسط ، وانن ... نبعد الحظر السرى الذى فرضته غرنسا على اسرائيل منذ يومين جاء الحظر الرسمى ،

وفي البيت الابيض بواشنطن . . كانت المبرقات الكاتبة الموجودة في « قاعة الموقف » تقذف بأعداد متزايدة من البرقيات المتملقة

بالشرق الأوسسط . وقدمت مختلف غروع هيئسة الاسستعلامات الامريكية ، تقريرا عاجلا الى « الرئيس جونسون » . وكان اساطين المجاسوسية على يقين من ان اسرائيل ستحرز النصر خلال أربعة أو خمسة ايام . وقد راوا أن الاسرائيليين لا يحتاجون الى اكثر من ٢٤ ساعة لتحطيم الطيران المصرى وهو جاثم على الارض .

وفى الساعة السابعة . . قرا « جورج كريستيان » السكرتير الصحفى للبيت الأبيض ، البيان الأول الذي يتضمن الاعراب عن السف الرئيس جونسون لنشوب القتال ، كما تضمن البيان نداء بوقف اطلاق النار على الفور .

وأرسلت برقيات عاجلة ، الى الملحقين العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في القاهرة وتل أبيب ، طلب منهم فيها الاجابة على هذا المسؤال: « من الذي أطلق النار أولا ؟ » .

وحوالى الساعة الثامنة كف مساعد « روستو » عن البحث عن المدنع الذى اطلق اول تنبلة ، وقال له رؤساؤه ان هذه المسالة لم تعد موضع اعتمام في الوقت الحالى .

واستدعى « جونسون » « جولد برج » مندوب أمريكا في الأمم المتحدة و « مكنمارا » وزير الدفاع ، وأصدر بنفسه تعليمات الى « جولد برج » بأن يقترح على مجلس الأمن وقف اطلاق النار على الفور ، وطلب من « مكنمارا » أن يضمع بصورة عاجلة جميع الوحدات الامريكية في المنطقة في حالة تأهب ،

ولم يكلف « جونسون » نفسه مشقة النهوض من فراشه وارتداء ملابسه ، فقد كان في هذا الوقت من الأزمة ، يدير شئون أمريكا من على سريره ، . والى جانبه تليفونه الخاص .

وفى الساعة السابعة والدتيقة ٥٩ دق التليفون ، وكان المتحدث هو « والت روستو » . وبعدها نهض الرئيس الأمريكي والتفت

الى سكرتير وقال له: يجب أن انزل الى « قاعة الموقف » فقد تسلمنا عن طريق « التليفون الأحمر » رسالة من كوسيجين .

ان « التليفون الأحمر » — هذا التليفون الفاهض — يتألف في الواقع من أربع آلات كاتبة مبرقة . . اثنتين في الكرملين في موسكو — والاثنتين الاخريين في وزارة الدفاع الامريكية بواشنطن ، وهكذا . . فان كلا من الماصمتين تملك جهازين يتصلان ببعضهما بخط مباشر مع تواهيهما في الدولة الاخرى ، واحد الجهازين روسي مزود بحروف روسية . . بينما الاخر أمريكي مزود بحروف لاتينية ، وعن طريق هذه المبرقات الكاتبة . . يستطيع زعماء الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الاتصال ببعضهما في أي وقت ، والتشاور معا في حالة وقوع أزمة عالمية بخشي أن تتحول الى نزاع خطي ، ومنذ أنشيء الخط الأحمر في ٣٠ اغسطس ١٩٦٣ ، فانه لم يستخدم مطلقا الا في نتائج مباريات الكرة الطائرة ، ونقل خلالها الاخصائيون السوفيت الي واشنطن عبارات مأخوذة من كتاب «مذكرات رسام» لتورجنيف .

ولكن الموقف اليوم خطير . في هذا الصباح استيقظت لهجاة الآلات المبرقة الكاتبة الموجودة في وزارة الدهاع الأمريكية وسجلت الكلمات التالية : « ان كوسيجين رئيس مجلس الوزراء يسال اذا كان الرئيس جونسون موجودا على الخط . . »

ثم توقف الجهاز الأوتوماتيكي برهة قبل أن يستأنف الكتابة .. « نرجو أن تنقلوا للرئيس جونسون الرسالة التالية .. »

ونزل جونسون بخطوات سريعة الى « قاعة الموقف » وجلس على مقربة من مائدة المداولات ، وفى اللحظة نفسها سقطت رسالة كوسيجين التى كانت عبارة عن بضعة سطور مكتوبة على ورقة صفراء من انبوبة التغريغ الى داخل الوعاء المعدنى ، بعد ثوان وصلت الترجمة الانجليزية للرسالة ، وكانت الرسالة قصيرة » ونظرة واحدة اليها كانت كانية لادخال الطمانينة الى قلب جونسون الذى قال حيننذ ، . « لن تقع حرب عالمية » ،

ان « كوسيجين » أكد في رسالته ، أن الاتحاد السوغيتي يعارض بشدة الحرب والعدوان ، ثم التي بمسئولية نشوب المتال على اسرائيل وطلب من الولايات المتحدة أن تستخدم كل نفوذها لدى الحكومة الاسرائيلية ، وأن تحذرها من العواقب المفجعة التي قد تنجم عن أعمالها ، وأضاف كوسيجين ، . أن الاتحاد السوفيتي يقف الى جانب الشسعوب العربية المحبة للسسلام ، وقال : أنه أذا أشتركت الولايات المتحدة في الحرب الى جانب اسرائيل غان الحكومة السوفيتية ستصدر أوامرها غورا الى قواتها المسلحة لتقدم عونها العسكري الى الدول العربية ولتوقف المعدوان الامبريالي .

وتد كانت هذه الرسالة ، لا تعدو أن تكون طريقة لبقة ، يقصد بها القول للامريكين : « اننا لا نريد الحرب ومن الأغضل لكم ولنا أن نظل خارج هذا الموضوع كله » .

وخلال فترة تصييرة ، رد « جونسون » على « كوسيجين » ، وقال في رده : « اننا لا نملك معلومات عمن بدأ القتال ، ويجب أن تتعاون كل من موسكو وواشنطن حتى تحصلا على وقف اطلاق النار في الحال واعادة السلام » .

وفى اليوم نفسه ٥ يونيو ٠٠ تسلم كوسيجين رسسالة اخرى من ديجول عن طريق « الخط الأخضر » وهو نظير « الخط الأحمر » بين باريس وموسكو ٠ واعرب « الجنرال ديجول » في رسالته عن لقله البالغ من أجل سلام العالم في أعقاب أحداث الشرق الأوسط ٠٠ وكرر اقتراحه المعتاد بعقد لقاء عاجل بين الدول الكبرى لحل مشكلات المنطقة واجبار الأطراف المعنية على وقف اطلاق النار والانسحاب داخل حدودها .

وفي وأشغطن .. بدأت الأنباء تنوالي عن انساع جبهة القتال وعن اهتداد القتال الى الحدود الاردنية والحسدود السورية ، وعندما أصبحت الساعة السابعة في موسكو ، والثانية عشرة في واسنطن ، بدأ « الخط الأحمر » أو « الخط الساخن » يعمل من جديد بين موسكو وواشنطن ، أن الجهاز لا ينقل في هسذه المرة رسالة عادية من كوسيجين ، بل انذارا ، أن نص هذه الرسسالة يعيد الى الأذهان ، ، الرسائل الشهيرة التي بعث بها الانحساد السوغيتي الى كل من انجلترا وفرنسا واسرائيل اثناء أزمة قناة السويس في الخامس من نوفعبر ١٩٥٦ .

واحدثت الرسالة \_ في هذه المرة \_ تأثيرا بالغا وجزعا حقيتيا في البيت الأبيض ، واصبح العالم مهددا من جديد بحرب ذرية يمكن أن تنشب في أي لحظة ، واحتفظ « جونسون » بهدوء أعصابه ، وراح يضع مع « والت روستو » اسس خظة عمل على مرحلتين ، وبدا جونسون بأن أرسل رسالة الى موسكو يؤكد نبها تسلمه لرسالة كوسيجين ، وفي الوقت نفسه أصدر أوامره الى جميع وحدات الأسطول السادس الأمريكي في البحر الإبيض المتوسطبالاتجاه صوب منطقة المعارك .

وفي خلال بضع دةائق ، كانت عشرات السفن الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية نتجه بسرعة صوب شواطىء سيناء ، وكان ذلك بمثابة مظاهرة كبرى من مظاهرات القوة ، وعندما وصلت الى موسكو انباء هذه التحركات ــ وكان هذا ما يريده جونسون ، الذى بدا بعد ذلك يكتب بيده ، بمساعدة والت روستو ، رسسالة الى كوسيجين اثسار غيها الى تعهدات الحكومة الأمريكية بالمحافظة على استقلال اسرائيل ، وفي تلك اللحظات ، ، لم يكن العالم في اى وقت مضى ــ منذ أزمة كوبا ــ على مقربة هكذا من الحرب النووية .

ان «جونسون » لم يخاطر بالحرب الذرية من أجل « مسواد عيون » اسرائيل ، بل خضع لاعتبارات منطقية بحنة ، فقد انهالت على البيت الابيض — طوال فترة الصباح — البرتيات التى تبرز الانتصارات المذهلة للجيش الاسرائيلى : أولا الهجوم الجوى ثم النتدم بسلاح المدرعات ، ولهذا فلقد كان واضحا أن العرب سيطلبون مساعدة حليفهم الرئيسى : الكرملين ، وادرك « ليندون جونسون » أنه أذا نجح في تجهيد نشاط السوفيت ومنع تدخلهم في المعارك ، منان هزيمة العرب أهام الاسرائيليين سيفسرها العالم على أنها هزيمة منكرة للاتحاد السوفيتى ، تفوق هزيمة كوبا سنة ١٩٦٢ ، كما أدرك أيضا ، ، أن العالم المحربى الذي وهكذا سيكون الروس في نهاية الأمر هم اكبر المهزومين في الحرب وهمكو الاسرائيلية العربية ، أن جميع الاسباب تحمل لندون جونسون على أن يتمنى النصر لاسرائيلية العربية ، أن جميع الاسباب تحمل لندون جونسون على أن يتمنى النصر لاسرائيلية العربية ، أن جميع الاسباب تحمل لندون جونسون على أن يتمنى النصر لاسرائيل ،

وفى الوقت نفسه الذى كانت فيه الرسائل تطير بين واشنطن والكرملين ، وقع حادث « فنى » بوزارة الخارجية الأمريكية ، لقد عقد المتحدث الرسمى مؤتمرا صحفيا شرح فيه موقف أمريكا فى الازمة بقوله : « اننا محايدون بالفكر والقول والعمل » ، ولم يكن المتحدث الامريكى يعلم أنه ألقى بقنبلة ! .

فقد انهالت في الحال المكالمات التليفونية الغاضبة على البيت الأبيض ، وعشرات الآلاف من البرقيات ، كما وصلت احتجاجات من القادة الأمريكيين واليهود ، وعندما علم « جونسون » بالسبب . . اجتاحه غضب شديد ، وقرر اذاعة بيان يضع الأمور في نصابها فورا .

وفى الحال . . هرول المتحدث الرسمى ليجمع الصحفيين ويقول لهم: ان التمبير السابق . . لم يكن يعنى أن أمريكا نقف موقف الحياد وعدم المبالاة . . بل المقصود هو أن مريكا ليست محاربة .

ولم يكتف جونسون بذلك ، بل استدعى « دين راسك » وطلب منه أن يؤكد هذا التكذيب أمام الصحافة .

## \* \* \*

في موسكو . . كان المكتب السياسي ... وهو اهم هيئة في الحياة السوفيتية ... منعتدا منذ الصباح . وكان في جدول اعماله مسالة واحدة هي : الحرب في الشرق الأوسط . وكانت المعلومات التي وصلت الى موسكو متفرقة مشوشة . ولم يكن السيوفيت في البداية يعرفون من الذي بدأ المتال وأين توجد الجبهة ومن الذي كسب ومن الذي خسر . وخلال ساعات كان الموقف قد بدأ يتضح السوفييت شيئا نشيئا . وبعسد ثماني ساعات من المناقشات المستمرة . . رفع المكتب السياسي جلسته أن رد فعل الولايات المتحدة الحاد على رسسالة كوسيجين من شانه أن يمنع من الآن فصاعدا أي تدخل عسكري سوفييتي . وانتصر المعتدلون من اعضاء المكتب السياسي ، واتخذوا قرارات في نهاية الاجتماع : سوف لا يصوت الاتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة على قرار بوقف اطلاق النار ، الا اذا تضمن هذا القرار نداء للأطراف المعنية بأن تسحب قواتها من الأراضي المحتلة . وفي

الحقيقة . . لا تستهدف مثل هذه التوصية سوى اسرائيل ، التي توغل جيشها في الاراضي المصرية .

لها الترار الثانى . . فكان ترارا سريا وهو : ان العلاقسات الدبلوماسية مع اسرائيل سوف تقطع اذا استمرت هذه الدولسة في اعتداءاتها ، ان قطع العلاقات الدبلوماسية هو عمل مظهرى . ولكى يكون لسه وزن ؟ فيجب أن تقوم به جميع دول الكتلة الشيوعية ، ولم يكن قادة الاتحاد السوفيتي واثقين من أن الدول الديمقراطية الشعبية ستتبع كلها مثل هسذا القرار الذى اتخذه الكرامين ، فرومانيا تنتهج منذ فترة بعيدة سياسة مستقلة ؟ وتحلول بولندا سبحذر سان تسير على منوالها ، وحتى تتاكد روسيا من أن جميع دول الكتلة الاشتراكية ستتبع توجيهات موسكو ؟ قررت استدعاء رؤسائها على عجل لحضور اجتماع سرى للغاية في العساصة السوفيتية ،

\* \* \*

وفي مجلس الأمن ٠٠ انترح « آرثر جولد برج » المسدوب الامريكي ٠٠ وقف اطلاق النار بلا تيسد او شرط ٠ ولكن العرب رمضوا الموامقة على قرار لوقف اطلاق النار لا ينص على سحب المتوات نورا ٠ واعترض جولسد برج : « أن المودة الى المواتع السابقة ساى مواقع ؟ يونيو سدى اقرار لاغلاق خليج المعتبة ».

وفي الوقت نفسه السذى استولى فيه الجيش الاسرائيلى على خان يونس ورفح والعريش ، قررت الحكومة الاسرائيلية ان يسافر « أبا ايبان » الى نيويورك ليشترك في مناقشات مجلس الامن — كما قررت الاستيلاء على غرب الأردن ، أما على الجبهة المصرية ، فسوف يتم الانتقال الى المرحلة الثانية من الهجوم بعد فتح ممرات سيناء ، وهي الاستيلاء على شرم الشيخ وابادة الجيش المصرى في سيناء ، فقد كانت التعليمات واضحة الما الضباط الاسرائيليين : « أن المصريين في حالة ذهول ، أذ أن المصراعيم قد أشعلوا فيهم الحماس حتى وصلوا لحالة من الهستريا الجماعية ، فاذا تمكنا — منذ الالتحام الاول — أن نلحق بهم هزيمة مرة ، ، فان روحهم المعنوية سرعان ما تنهار ، ولهذا فان المحركة الأولى هي الحاسمة » .

وفي الوقت نفسه . . اذاع راديو القاهرة بيانا خاصا في السابعة و ٣٧ دقيقة من صباح الثلاثاء ٦ يونيو جاء فيه : « أيها الاخوة المواطنون . . ان القيادة العليا المسلحة تعلن أن لديها أدلة أكبدة على أن القوات الجوية الأمريكية والبريطانية تشتركان في الاعتداء الاسرائيلي . ان لدينا أدلة على أن حاملات الطائرات الأمريكية والانجليزية تقوم بعمليات واسعة المدى الى جسانب اسرائيل ، وعلى الجبهة المصرية . . أقامت الطائرات الأمريكية والانجليزية غطاء جويا فوق القوات الاسرائيلية . أما على الجبهة الأردنية ، فان هذه الطائرات تشترك في عمليات مباشرة ، وأن محطات الرادار لديها الاثبات الكافي » .

أما في موسكو ٥٠ فقد اجتبع المكتب السياسي من جديد في جلسة طويلة ومكتئبة ، فقد تم ابادة القوات الجوية المربية وتم عدمير المطارات وانهارت الجبهتان المصرية والأردنية .

وبعد الظهر . . بعث كوسيجين برسسالة الى البيت الإبيض جاء فيها : أن الاتحاد السوفيتي موافق على التصويت على قرار وقف اطلاق النار بدون شرط ، وخلال فترة قصسيرة ساى في السساعة السساعة السساعة وعشر دقائق مسساء سوافق مجلس الأمن بالإجماع على قرار من أقصر القرارات التي أصدرها في تاريخه ، وهو : مطالبة جميع الحكومات المفنية بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف اطلاق النار ولانهاء جميع العمليات المسكرية في الشرق الأوسط .

لتسد ابتهج « أبا أيبان » من نتيجة التصويت ، نصرح بأن أسرائيل تشترط لتطبيق القرار أن يوافق عليه الطرف الآخر . وأعلن الممثلون العرب الواحد تلو الآخر أنهم يرغضون قرار مجلس الامن .

واستمرت الحرب .

\* \* \*

كان ثالث أيام الحرب ٠٠ يتميز بسباق الدبابات الجنوني في سيناء ٠ لقد كان الهدف الاسرائيلي مزدوجا : سحق حشود

الدبابات المصرية ، واغلاق طريق الهروب الموصل الى الضفة الاخرى لتناة السويس ، لكى تتحول سيناء الى فخ ضخم للجيش المصرى .

وفى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الرابع للتتال ( ٨ يونيو ) كانت سفنية التجسس « ليبرتى » تمر فى البحر الأبيض المتوسط جيئة وذهابا على بعد ١٧ ميلا بحريا من العريش . وتعرف السفينة ليبرتى فى الأرشيف السرى للبحرية الأمريكية بالسم « الينك ليبرتى » وهو تعبي يرمز الى «المخابرات الالكترونية» ويمتلىء جوف السفينة بالمترجبين والفنيين وضباط المخابرات من الذين تم انتقاؤهم « على المرازة » . وكانت مهمتهم الاستماع الى الاسارات اللاسلكية للجيش الاسرائيلي والجيش المصرى في سيناء ونك رموزها . وكانت السفينة خاضسعة مباشرة لوكالة المخابرات المركزية وتعمل بطريقة مستقلة .

وفجأة ظهرت طائرتان اسرائيليتان من طراز ( ميراج ) في السماء واخنتا تحلقان حول السفينة ، وانقضنا عليها وهاجمتاها بالصواريخ والقنابل والمدافع ، وبعد ذلك بقليل وصل الى مكان السفينة ثلاث من سفن الطوربيد وبدات في مهاجمة السفينة . ومالت السفينة لدرجة خطيرة ، ولكن طاقمها اسدل على الفور حواجز ثقيلة من الصلب ، اغلقت بطريقة محكمة الجزء السذى اصيب ، وحالت دون وتسرب المياه الى داخل السفينة فلم تفرق .

ونجاة ٠٠ رغع علم المريكي كبير على الساري الضخم للبرتي ، وأصبح واضحا أن الاسرائيليين أصابوا احدى سفن البحرية الامريكية ، ولم يبق ألهم الاسرائيلين الا أن يقدموا اعتذارهم عن هذا المهجوم الذي كلف ٢٤ بحارا المريكيا حياتهم في نهاية الامر .

وتبلور أكثر جوانب هذا الحسادث ايلاما على بعد عدة آلاف من الكيلومترات . . في البيت الأبيض الأمريكي . .

لقد وصلت رسسالة عاجلة بشسأن الحادث بعد التساسعة صباحا بقليل سرتوتيت واشنطن سروكانت الرسالة تصيرة جدا : « هوجمت سفينة أمريكية واصيبت في البحر الابيض المتوسط » .

وكان الرئيس جونسون بقاعة الموقف مع بعض مستثماريه ومعهم ماكنمارا ودين راسك ، واحدثت البرقية نعل القنبلة . . !

لقد كان جونسون يستبد به خوف عميق من احتسال ان تقوم سفينة سوفيتية بمهاجمة احدى سفن الاسطول السادس الامريكي ، ولمدة بسيطة ، كان مكنمارا وراسك وجونسون ، متنمين بأن السفينة الأمريكية قد اصابتها غواصة سوفيتية ، ووقتا لاتوال احد الذين شهدوا هذا الاجتماع ، غان تلك كانت ارهب لحظات ازمة يونيو كلها وأخطرها ، لقد قال جونسون : «ربما كنا على شفا الحرب المعالمية الثالثة » .

وفي اللحظة نفسها . اجتاح شاشات رادار السغن السوفيتية في البحر الابيض المتوسط عدد كبير من النقاط المضيئة . انهساء الحياف عدة عشرات من الطائرات الأمريكية التي تحلق لانشساء سنار واق حول السفينة « ليبرتي » واضرب من أصابها ردا على ما قام به . وساد البيت الابيض اضطراب متسم بالعصبية ، لقد أصبح واجبا أن يوضع الجيش الامريكي كله في حالة استعداد وكذلك القيادة الجوية الاستراتيجية ، بل وربعا قواعد الصواريخ الأمريكيسة ،

## هل هي الحرب حقا ؟!

ان اللحظات القصيرة ، التي انقضت منسذ تلتى البرقية ، مشبه كابوسسا جنونيا ، ثم وصلت برقية ثانية ، من الحكومة الاسرائيلية مباشرة ، لقسد احاط الاسرائيليون رئيس الولايات المتحدة علما بأنهم هاجموا بطريق الخطأ سنينة امريكية من الجو والبحر ، واعربوا عن اسفهم العميق لهذا الحادث المؤسف ، وبهت الرئيس الامريكي ، فقد كان بوسع الروس ، وربسا الممريين ، أن يهاجموا السفينة لا ليبرتي » ، أما أن يفعل ذلك الاسرائيليون ؟ . . . ورغم أن عقدان السفينة قد أذهل ليندون جونسون فانه تنفس الصحداء ، أن الروس لم يهاجموا . . . والحرب العالمية لم تقع .

هذا .. علما بأن خطرا آخر كان يتهيا في تلك اللحظة . فالسفن السوفيتية في البحر المتوسط كان عليها أن تخطر موسكو بالتحليق المفاجىء لعشرات من الطائرات الأمريكية التي اتجهت الى سيناء ، ولابد من تهدئة السوفييت . ولاول مرة يستخدم الخط التليفوني الأحمر بمباداة من جانب الولايات المتحدة . وحرر والت روستو ، وروبرت مكنمارا ، على جه السرعة ، رسالة الى السوفييت . وهكذا لحيط كوسيجين علما بأن الاسرائيليين قد هاجبوا بطريق الخطا سفينة أمريكية في البحر المتوسط ، وأن الطائرات الأمريكية قد حلقت من حاملات طائرات مختلفة لمساعدة السفينة الأمريكية ، وأن مهمة هدفه الطائرات عماعية بحتة وليست لها اهدات هجومية ضد الوحدات السوفيتية ، ولا ضد القوات المتقاتلة في سيناء .

وبعد ذلك بقليل . . الهاد الكرملين أنه تلقى الرسالة ، وأنه يقبل الرواية الأمريكية للحادث .

ان تطورات الحسرب تتسلاحق بسرعة .. فقسد اسستولى الاسرائيليون على الضفة الفربية لنهر الأردن باكملها ، واستولوا على سيناء . لقد قبلت الأردن وقف اطلاق النار وقبلت مصر ، ودات النيران تتزايد على الجبهة السورية .. في هضاب الجولان . . لقد شنت القوات الاسرائيلية هجومها على خمس نقاط مختلفة في آن واحد . وتختلف الصورة العامة للمكان عنها في سيناء ، فلا وجه للمقسارنة بينهما من حيث الأرض ولا التحصينات . فالحصون المصرية كانت تبدو منيعة .. ولكن حصون السوريين أقوى بكثير . وتبدو الهضبة وكانها تشكل حصنا واحدا ، يضم جيوبا جوفية متعددة الطبقات ، وجدرانا سميكة من الخرسانة ، والراجا خرسسانية وخنسادق لا تنتهى ، وحقول الغسام ومواقع للمدرعات والدفعية .

ومع نطور الموقف على الجبهة السورية . . وصلت رسالة من موسك الله المنطن عن طريق « الخط الاحمر » . وهرع « والت روستو » الى بدروم البيت الابيض . ان هذه الرسالة التي وصلت من موسكو تختلف كثيرا عن الرسالات السابقة . ان الموقف

يختلف اليوم ، فالاسرائيليون قد توغلوا في الأراضى السورية ، والاتحاد السوفيتى قد عقد العزم على انقاذ الموقف ، ان الرسالة التى نقلها « كوسيجين » الى واشنطن هذا الصباح ( ١٠ يونيو ) تتضمن تهديدا صريحا : « اذا لم يوقف الاسرائيليون فورا عدوانهم ضد سوريا ، فان الاتحاد السوفيتى سيتدخل في النزاع لوقف المعتدى ، ان الجيش الاسرائيلي الذي يتقدم نحو دمشق يستعد لقلب نظام الحكم الديمقراطي في سوريا ، وهذا المر لن يسمح به الاتحاد السوفييتي ، وقد اصدرت اوامر بهذا المعنى الى القوات السوفييتية التي سوف تقوم باجراء عملى باسرع ما يمكن » ،

ان الرسالة خطيرة للغاية .

ويتخذ البيت الأبيض قرارا : لابد من وقف الاسرائيليون .

ويتلقى سفير الولايسات المتصدة فى تل أبيب مكالمة تليفونية تنذره بالخطر ، كى يتدخل لسدى الاسرائيليين ليطلب منهم وقف اطلاق النار بأسرع ما يمكن ، ومنذ أيام قليلة ، ، كان خبراء وزارة الخارجية الأمريكية يسالون الاسرائيليين كل صباح : متى تهاجمون سوريا ؟ . اذ أنه لو كان هناك نظام حكم تود الولايات المتحدة أن تشهد سقوطه ، نهو بالتأكيد نظام دمشق المؤيد للشيوعية ، ولكن كل شيء قد تغير حالا ، اذ أن الروس قد يتدخلون فى الحرب بين لحظة وأخرى

ولا يرى « الجنرال هويلر » رئيس هيئة اركان الحرب المشتركة لجيش الولايات المتحدة هذا الراى ، فقد قال : « ليس علينا أن نخشى قيام السوفييت بعمل ما ، ان السوفييت لا يملكون وحدات كبيرة سريعة الحركة تستطيع التدخل على الفور في الممارك الدائرة في الشرق الأوسط ، لقد اعلنوا حالة الطوارىء في صفوف لمرق المظلات السوفييتية ، لكنهم يدركون مدى خطورة استخدامها في هذا النزاع » .

\* \* \*

وفي مجلس الأمن ٥٠ كانت العاصفة ، فهذذ الرابعة والنصف صباحا كانت الوفود في اجتماع طارىء ، وفي الساعة التاسعة

والنصف ... بتوتيت نيويورك ... طلب المندوب الأمريكى « جولد برج » الى مندوب اسرائيل ان ينضم اليه على وجه السرعة خارج تاعة الاجتماعات . . مقد تلقى المندوب الأمريسكى لتوه مكالمة تليفونية من البيت الأبيض الذى نقل اليه نص الرسالة السوفييتية الملغة عن طريق التيلفون « الأحمر » .

لقد قال « جولد برج » لندوب اسرائيل : « ان الموقف خطير جدا ، غنى خلال لحظات سوف يعلن المندوب السوفييتى أن بلاده سوف تتخط عسكريا في الشرق الأوسط أذا لم توقفوا تقديكم في سوريا ، وليس بوسع الولايات المتحدة أن تقف موقف اللامبالاة من مثل هذا التصريح ، ، حتى ولو لم ينغذ هذا التهديد ، اذ أن الجميع سوف يعتقدون أن اسرائيل والولايات المتحدة قصد المجميع سوف يعتقدون أن اسرائيل والولايات المتحدة قصد المتملهتا أمام تهديد الاتحاد السوفييتى ، وعليه ، ، ينبغى أن تملنوا على الغور أن بلادكم تقبل وقف اطلاق النسار على الجبهة المسوورية ، أنعل ذلك على مسئوليتك ، ان كل دقيقة لها قيبتها » ،

ولكن المندوب الاسرائيلي لم يفعل ذلك على مسئوليته .

نبعد تليل .. اخطرته الحكومة الاسرائيلية تلينونيا ، بأن يقبل وقف اطلاق النار بعد أن كانت قد انتهت من الاستيلاء على الجـولان ،

لقد انتهت حرب الأيام السنة ،

# بناء الجديش الإسرائيلي بناء الجديش الإسرائيلي

هــذا الكتاب ٠٠ وهذا المؤلف ٠٠

عندما نحاول أن نفهم التفكير العسكرى الاسرائيلى . . فأن أكثر النبن يعبران عن هذا التفكير هما : موشى دايان وزير الدفساع الاسرائيلى ، وايجال آلون نائب رئيسة وزراء اسرائيل . . وهو في الوقت نفسه مؤلف هذا الكتاب .

ان المؤلف يعتبر من الجيل الصهيونى الثانى الذي نشأ في ارض فلسطين . فلقد ولد في سنة ١٩١٨ ودرس الزراعة في الجسامعة العبرية ، ثم درس في جامعة اكسفورد .

ولقد بدأ النشاط العسكرى للمؤلف عندما عمل في منظمة « الهاجاناه » منيذ سنة ١٩٣١ ، وهي المنظمة السرية المسلحة التي اقامتها المنظمة الصهيونية في فلسطين ، وأصبحت بعد ذلك نواة الجيش الاسرائيلي عندما أعلن قيام دولة اسرائيل .

وقد تطور التاريخ المسكرى « لايجال آلون » بعد ذلك . . الى ان عين قائدا لقوات « البالماخ » . . التى كانت تقوم بالعمليات المسكرية الخاصة ضد العرب .

وفى « حرب ١٩٤٨ » تولى قيادة قوات اسرائيل فى الجليل الأعلى ووسط فلسطين ومحور القدس ، ثم تولى قيادة الاحتياط، وبعدها زعامة حزب « أحدوت هاعفودا » .

الى جانب أن « ايجال آلون » أصبح وزيرا في الحكوسة

الاسرائيلية منذ ١٩٦١ ونائبا لرئيس الوزراء الاسرائيلي . . وظل واحدا من الشخصيات الرئيسية في اسرائيل .

وفي هذا الكتاب . . بركز المؤلف على تناول النظريات المسكرية ، ويتابع تطورها منذ بدات المنظمات الصهيونية في فلسطين نشاطها المسلح ضد العرب تبل الحرب العالمية الاولى . . مع التركيز على السلوب تطبيق هذه النظريات خلال الحروب الثلاثة التي بداتها اسرائيل ضد العرب في ١٩٤٨ و ١٩٦٧ .

والكتاب . . هو واحد من الكتب التي كان محظورا حتى الآن تداولها في مصر والدول العربية .

### \* \* \*

اتشىء « جيش الدفاع الاسرائيلى » بصفة رسمية فى يوم ٢٧ يونيو سنة ١٩٤٨ ، ولكن المتوة المسكرية الاسرائيلية كانت فى الواقع قد تكونت — بصفة غير رسمية — تبل ذلك بوقت طويل . . المتد من أيام المجموعات التى تكونت من جماعات صغيرة من رجال الحراسة الى أن تطورت الى جيش حديث استطاع أن يكسب « حرب الأيام المستة » .

ان التكوين الحقيقى للجيش ٠٠ بدا مع قيام منظمة «الهاجاناه» وهى كلمة عبرية معناها الدغاع ، وقد اطلق الاسم على النظمة السرية المسلحة التى اقامها مجتمعنا اليهودى فى فلسطين فى ظل حكم الانتداب البريطانى ، فبعد صدور « وعد بلفور » تكونت اولى الكتائب اليهودية داخل الجيش البريطانى الذى يقاتل فى مسرح أحداث الشرق الأوسط خلال سنوات الحرب العالمية الأولى . وكانت هذه الكتائب مكونة من متطوعين ومجندين يهود . ، منفلسطين وبريطانيا وأمريكا زودوا الشباب اليهودى بفرصتهم الأولى لاكتساب مران عسكرى وتنظيم افضل ، واستطاعت هذه الكتائب ــ أيضا ــ مران عمدي مهينة من الأسلحة الخفيفة التى ثبت فيما بعسد أنه قائدة كبيرة .

وفى اعتاب الحرب العالمية الأولى مباشرة ، فرض الانتداب البريطانى على فلسطين ، نيابة عن عصبة الأم ، وبدأ تطبيق

اجراءات « وعد بلغور » الخاص بحق اليهود في الهجرة والاستيطان . . في مسلطين ، وخلق وطن قومي لليهود هناك ، ومنذ ذلك الحين ، . بدأ التوتر بين العرب واليهود يأخذ طابعا سياسيا أكثر من ذي تبل ، وقد أثر الوضع الجديد تأثيرا واضحا على تطوير النظام العسكري اليهودي .

وقد تهيزت الفترة بين ١٩٢٠ و ١٩٣٩ بسلسلة من الهجمات المتبادلة بين العرب واليهود ، أما موقف السلطات البريطانية . . فقد كان يسمى بموقف الحياد ، وبناء على ذلك ، ، أعلنت السلطات عدم شرعية المنظمات المسلحة التى اقامها المجتمع اليهودى ، ولكن اليهود ثابروا على تطويرها ، . ومن ثم ظهرت « الهاجاناه » الى حيز الوجود تدريجيا وتدعمت نتيجة لتدفق المساجرين اليهود الذين بدا وصولهم باعداد كبيرة من كثير من البلدان ، وخاصة من شرق أوربا ،

وفي البسداية على الأقسل ، كانت عملية تخطيط وتطوير المستعمرات الصهيونية الرائدة في فلسطين ، . محكومة جزئيسا باحتياجات سياسية استراتيجية ، مثال ذلك ، . أن اختيار موقع المستعمرات كان لا يتسائر فقط باعتبارات النمو الاقتصادى ، بل ويتأثر أيضا بصفة رئيسية باحتياجات الدفاع المحلية ، وباستراتيجية التوطين على نحو شامل التي كانت تستهدف تأكيد الوجود السياسي في أجزاء كثيرة من البلاد ، وبالدور الذي تلعبه مثل هذه المجموعات من المستعمرات في الصراع الحاسم الذي قد ينشعب في وقت ما في المستقبل .

وقد الخلت هذه الاحتياجات في التفكير المسكرى « المهاجاناه » واسلوبها في تنفيذ سياستها ، عناصر جديدة متنوعة — بما في ذلك استراتيجية عامة أكثر تجانسا اخنت في اعتبارها الظروف المحلية، وتخطيطا شاملا ومرونة أكبر واستخداما المهدافع الاوتوماتيكية المخنيفة على نطاق أكثر اتساعا ، ومع تزايد التوتر بين اليهسود والعرب . . كانت المكانيات الهاجاناه تتزايد هي الأخسرى ، وفي تلك المعنوات . . اسهمت مبادرتان مشجعتان من جانب البريطانيين

فى التطور بالهاجاناه الى حد كبير ، وكانت البادرة الأولى وهى الرسمية . . هى انشاء بوليس شرعى للمستعمرات اليهودية يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية :

 عدد ضئيل من الوحسدات المنظمة نقوم حكومة الانتسداب البريطاني بدفع أجورها وتزويدها بالأسلحة .

• عدد اكبر من رجال البوليس ذى طابع خاص .

● وحدات متحركة يقتصر وجودها على مناطق معينة . . وتقوم حكومة الانتداب البريطانى أيضا بدفع تكاليفها . . لتسكون مسئولة عن حراسة الطرق والحساصلات ، ودعم المستعمرات ، ووضع الكمائن في طريق رجال العصابات العرب .

أما المبادرة الثانية . . نكانت غير رسمية ، لكنها مع ذلك لا تقل اهمية عن الأولى . . تلك هى أن « رجال المصابات المرب » كانوا قد انزلوا خسائر فادحة بخطوط انابيب شركة بترول المراق المهتدة الى معامل التكرير في حيفا ، ونتيجة لذلك . . شكلت وحدة يهودية انجليزية مشتركة عرفت باسم « الغرق الليلية الخاصة » بقيادة الكابتن « وينجت » لحماية هذا الخط الحيوى ، وهكذا تعاون « وينجت » مع وحدات الهاجاناه المائلة التي كانت تعمل بالفعل.

وكانت هاتان القوتان من رجال البوليس الأولى شرعية والأخرى شبه شرعية الخضمان لادارة الهاجاناه ، وتستخدمان كفطاء للتدريب والعمليات العسكرية .

#### \* \* \*

ومع نهاية عام ١٩٣٦ ، أصبح واضحا أن حرب العصابات لن تنتهى بالانهيار النهائى للحشود العسكرية لاى من الجانبين . اليهود أو العرب ، أذ أن كليهما كان يعتبر غير شرعى في نظر

السلطات البريطانية . وقد ادى هذا الى أن تقسوم « الهاجاناه » بالتركيز على تكتيكات حرب العصابات مع استغلال وحداتها القليلة — التى تعترف بريطانيا بشرعيتها — الى اقصى حد ممكن ، وبمرور سنوات ٣٧ و ٣٨ و ١٩٣٩ ضاعفت الهاجاناه من مجهودها لاقامة مستعمرات — سابقة التحصين — تمثل برج مراقبة للقيام بالإعمال العسكرية ، وكان الانجاز الأعظم يتمثل في تطوير المنظمة العسكرية اليهودية على أساس مناطق جغرانية استراتيجية ، ولهذا غانني مقتنع بانه يمكن القول بان الصهيونية قد كسبت الحرب الفلسطينية في الثلاثينات ( أي تبل أن تنشب رسميا غعلا بـــ ١٨ سنة ) ،

وعندما بدت بوادر احتياج بريطانيا الى العرب فى الحرب المالمية الثانية ، التى اصبحت وشيكة ، ازدادت قدرة العرب على المساومة ، وانتزعوا من بريطانيا « الكتاب الأبيض » ( 1979 ) الذى تمهدت فيه بريطانيا بتثبيت المعدد النسبى بين العرب واليهود فى فلسطين لغير صالح الطائفة اليهودية بشكل دائم ، وذلك عن طريق الحد الخطير من هجرة اليهود . وهكذا لاح أنه — بالرغم من علاقة المهل الطويلة التى تربط بين اليهود والبريطانيين فى فلسطين . . فان صداما سائرا لم يكن من المكن تجنبه على أية حال .

وادى قيام الحرب العالمية الثانية الى وضع اليهود في مأزق خطي : ان بريطانيا تحارب المائيا النازية ، ولذلك يجب ان يقف مهما اليهود ، ولكن بريطانيا تحد من هجرة اليهود الى فلسطين . . ولذلك يجب ان يحاربها اليهود ، أن أضعاف بريطانيا في جبهة حيوية من الشرق الأوسط مدوف يؤدى الى اضعافها في حربها ضد المانيا النازية ، وهى العدو المسترك .

لقد حدد الزعيم « دانيد بن جوريون » رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية هذا الموقف المتناقض على نحو لا ينسى حينها أعلن : « سوف نخوض الحرب ضد المانيا كما لو لم يكن هناك كتاب البيض . . وسوف نقاوم الكتاب الأبيض كما لو لم يكن هناك حرب » .

كانت هدذه السسياسة . . هي نقطة تحول جديدة في تاريخ المنظمة المسكرية اليهودية في فلسطين . لقد قررت القيادة العليا للهاجاناه بووافقة الهيئة التنفيذية للمنظمة الصهيونية المالية – أن تقوم بتشكيل قوة ضاربة سرية مستقلة تضم تسع سرايا واسسمها « البالماخ » لكي تعمل في صف بريطانيا ودول الحلفاء في الشام، وقد جاء هذا القرار متفقا مع قرار الحلفاء بغزو سوريا ولبنان في اغسطس سنة ١٩٤١ . ونظرا لأن الحلفاء لم يكن لديهم وقت كاف اغسطس سنة ١٩٤١ . ونظرا لأن الحلفاء لم يكن لديهم وقت كاف من ( البالماخ ) كمرشدين ومخربين ووحدات متقدمة . . الي جانب القيام بعمليات التجسس خلف خطوط العدو ، وتم تنفيذ جميع هذه العمليات بنجاح ، مما بعث الارتياح البالغ في قيادة الحلفاء في المنطقة .

ومنذ ذلك الوقت - حتى انتصار الحلفاء في العلمين - استمر هذا التعاون غير الرسمى الذى انطوى هلى الاعتراف بالأمر الواقع، وان كان في الحقيقة مؤقتا ، بقوات (البالماخ) غير القانونية من قبل السلطات البريطانية ولم يحدث قط أن انضم اعضاء (البالماخ) المي الجيش البريطانى ، وكان هذا بناء على رغبة مشتركة من الجانبين ، ونتيجة لاصرار ( البالماخ ) على أن نظل مستقلة عن البريطانيين.

وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية ، انتهت معها الميزانية الضخمة التي كانت بريطانيا تنفقها على ( البالماخ ) متابل التماون المشترك ، وأصبحت هناك مشكلة . . كيف يمكن التمويل . وقد تم حل هدف المشكلة بتقسيم ( البالماخ ) الى نمسائل ترابط في المستعمرات اليهودية المختلفة ، بشرط أن يقضي أفراد القوة جميعهم خمسة عشر يوما من كل شهر في العمل في زراعة المستعمرات ، والنصف الآخر في التدريب وبحيث أن ما يكتسبونه من عمل نصف الشهر يكفي لاعالتهم الشهر باكمله .

ولكن نهاية الحرب الت الى مشكلة أخرى : وهى ضرورة التفرغ لحاربة البريطانيين بعد أن انتهى التعاون معهم ، وهكذا بدأ التنظيم المسكرى في فلسطين يواجه البريطانيين ، لم يكن هدف هذه الاعمال المسكرية هو تدمير التوات البريطانية في فلسطين ،

نهذا غير ممكن وغير مطلوب ، ولكن الهدف الحقيقى كان تقويض مركزهم واحساسهم بالأمن ومكانتهم الأدبية ، وفوق هذا كله . . انه بدون موافقة اليهود لا تستطيع بريطانيا الاحتفاظ بفلسسطين كقاعدة آمنة عاملة في هذه المنطقة الحيوية ( وبذلك تتساهل بالنسبة لمسألة اعداد المهاجرين اليهود المسموح لهم بالقدوم الى فلسطين . حيث أن اليهود ما زالوا حتى الآن أقلية ضمن المسكان ) . أن الاستعدادات العسكرية التي حصلت عليها من قبل بمساعدة بريطانيا خلال سنوات الحرب لمتاومة دول المحور ، أثبتت الآن انها عظيمة الفائدة في العمل ضد البريطانيين انفسهم .

#### \* \* \*

وفى تلك الفترة .. كان التفكير العسكرى ( للهاجاناه ) يقضى بعدم التخلى عن المستعمرات النائية بأى ثبن ، ومهما كان طول خطوط المواصلات والاصدادات .. وذلك لكى تمتص جزءا من الضغط العربى على المراكز اليهودية ، ولاستخدامها كتواعد لعمليات المصابات خلف خطوط العدو ( العربى ) .. كها أنها ستصبح مثابة اهداف نهائية لبلوغها عندما يحين الوقت لشن حرب شاملة في المنطقة بأسرها، كما كان تفكيرنا العسكرى يقضى أيضا بتجنب الاشتباكات المباشرة مع البريطانيين بعد أن حددوا موعدا لجلائهم عن فلسطين ، حتى لا نعرقل هذه الخطوط .

وفي هذه المرحلة ايضا . اصبحت ( البالمساخ ) راس رمح ( اللهاجاناه ) وجزءا منها ، كمسا بدأ العمل على تكوين اسسلحة منصلة للبحرية والطيران . وكذلك تعبئسة حرس داخلي يضم الرجال والنساء والشبان ، الذين تقل أعمسارهم عن ١٨ سنة للقيام بأعمال الحراسة الداخلية في المدن والقرى .

وعندما بدات الجيوش العربية في غزو فلسطين بعد ١٥ مايو ١٩٤٨ كان التأثير السيكولوجي للغزو مثبطا للغاية ، وهنا رفضت « الهاجاناه » اتباع استراتيجية دفاعية ، رغم أنها لم تكن تضمن تماما نجاح الهجوم ، أن التركيز على الدفاع كان معناه أن نخسر الحرب ، لأن المبادرة في هذه الحالة سوف تكون في يد العرب ، وسوف يسمح لهم ذلك باختيار زمان الهجوم ومكانه .

ومع ذلك غان العدو ( العربى ) ظفر بمكاسب هامة في جبهتين خلال تلك المرحلة من حرب ١٩٤٨ ، فبالنسسبة للمصريين ، . استطاعوا أن يتقدموا على بعد ١٢ كيلو منزا من « ريحفوت » ، واقام السووريون رأس جسر عبر الاردن في الجليل الأعلى ، كما رابطت قوات شرق الأردن في مدينتي الرملة واللد العربيتين ، في هذه المرحلة أمكن التوصل الى هدنة مدتها شهر واحد ، بنا على نداء من الأمم المتحدة ، وهي هدنة نفذها الجانبان اعتبارا من ١١ يونيو عرببغي اعتبار هذه المرحلة نصرا اسرائيليا وان لم يكن حاسسها ،

لقد أصبحت دولة أسرائيل الآن معلنة رسميا ، وأصبحت « الهاجاناه » هي الجيش الرسمي للدولة ، السذي أصبح أسهه « زحال » . . أي جيش الدفاع اليهودي ، كما أستطاع الجيش — اثناء الهدنة — أن يحصل على أسلحة من تشيكوسلوفاكيا وفرنسا وبريطانيا ، وكان معنى ذلك . . أن المرحلة التالية — التي تبدأ عند أنتهاء غترة الهدنة — سوف تكون هي المرحلة الحاسمة ، أن التفكير العسكري في الجيش الاسرائيلي كان يصر دائما على أن يتمتع بميزة البدء بالهجوم والاحتفاظ لنفسه بزمام المبادرة ، بمجرد أن تنتهي غيرة وتف اطلاق النار الذي غرضته الأمم المتحدة .

ورغبة في عدم انتهاك قرار الأمم المتحدة . وادراكا من المحيش الاسرائيلي بأن الجيوش العربية اعتادت أن تبدا هجومها نهارا . . فقد قرر الاسرائيليون أن يسبقوا العدو بمجرد ساعات قليلة ، ويشنوا هجومهم في اللحظة التي تنتهى فيها الهدنة رسميا . . اي عند منتصف الليل . وبذلك بدأنا نحن الهجوم واحتفظنا بزمام المحادرة .

وعلى الرغم من ان عددا اكبر من القوات أصبح يشترك الآن ضد هدف واحد ، الا ان تكتيكات حرب العصابات لم تغفل تماما من المهليات المسكرية الاسرائيلية ، وبوجه عام ، ، فان كل اهداف حرب التحرير هذه حققت جيمها ، ولو لم تغرض الامم المتحدة وقف اطلاق النار للهرة الثانيسة في ١٩ يونيسو ١٩٤٨ لكان من المحتمل أن يستمر الهجوم الاسرائيلي دون هوادة تقريبا ، لقسد استمر الوقف الثاني لاطلاق النار حتى ، ١ اكتوبر ١٩٤٨ ، وهنا على أساس أن هناك احتمالا لمزيد من تدخل الامم المتحدة في صورة على أساس أن هناك احتمالا لمزيد من تدخل الامم المتحدة في صورة وقف اطلاق النار ، لهذا ، ، فان كل عملية عسكرية يجب أن تكون مستقلة في حدداتها الى جانب كونها جزءا من خطشاهلة .

وفي جبيع المسارك التسالية .. كانت القيسادة المسكرية الاسرائيلية تصر على أنه ، في جبيع عبليات الهجوم ، يجب عسدم فقدان مرونة حرب المصابات ، والقسدرة على الارتجال ، والقدرة على الحركة والمناورة واستخدام تكتيكات « الاقتراب غير المباشر ». ودق اسمنين قوى في جنوب رفح بالقرب من الحدود الاسرائيلية المسرية ، بعدف عصل قطاع غزة كله عن مؤخرته ، مع ترك الخط الحديدي دون أن يمس . ، أملا في أن يضعف هذا من عناد المعدو المسري ، ويشجعه على الانسحاب عائدا الى مصر ، عند هذه المرحلة ، وافقت الحكومة المصرية على الدخول في مغاوضات الهدنة بشرط أن يرفع الاسمنين الاسرائيلي ، وتم هذا ، ولكنه كان خطأ . . لانه أضعف بشدة من مركز المساوم الاسرائيلي في المغاوضات التالية ، فتم توقيع اتفاقية الهدنة في جزيرة رودس في ٢٤ غبراير ١٩٤٩ تاركة تطاع غزة في أيدى المصريين ، وتبعتها اتفاقيات هدنة مع الدول الاخسري .

\* \* \*

. ان الجيش الاسرائيلي صنعته الظروف . وهذا ينطبق عليه في هذه المرحلة من تاريخه بتدر ما ينطبق عليه في المراحل التالية . ولكن تطوره الاساسي فرضه عليه العدو ، وبعض نواحي نجاحه كان مرجعه اخطاء العدو العربي وضعفه . ومع ذلك . . فان معرفة السبيل الى استغلال ضعف العدو — واعني استخدامه بصورة بناءة سيعد موهبة في حد ذاته . وبالنسبة لجيش اسرائيل . . فان استخدام هذه الموهبة ، كان يتطلب الى جانب جهاز مخابرات متطورا للفاية ، تادة وجنودا . . ليسوا مدربين ومنظمين جيدا طبقا

للمستويات العسكرية المألونة غصب ، بل أيضا مدربين بدنيا ومعنويا لمواجهة مقتضيات حرب متغيرة .

بتيام دولة اسرائيل الجديدة .. بدأت تضطلع بمشروعات لاستيماب المهاجرين الجدد وتنهية الموارد الاقتصادية وتحسين الكفاءة العسكرية ، ولم تكن الخدمة العسكرية تعتبر على نطاق عام فاية في حد ذاتها ، بل شرطا لا مناص منه للبقاء ، لذلك . ، اتخذ قرار حكيم يقضى بالاحتفاظ بجيش عامل صغير قدر المستطاع ، يتكون أساسا من المجندين وتقسكيل دائم المقيادة مع الخبراء والفنيين المطلوبين ، وتقرر أن يتكون السواد الاعظم من أسلحة المجيس المختلفة ، من قوات الاحتياط المدربة التي يجب استدعاؤها للتعريب والمناورات لبضعة اسابيع قليلة من كل عام وفي أية حالة طارئة .

وكانت الفجوة ، في كميات الأسلحة ، بيننا وبين العدو مشكلة الخرى ، الا أن حلها كان يعتبد على أن نوجه هذا الكم بتفوق في الكيف تفوتا كبيرا ومن ثم كان لزاما سسد هذه الفجوة بتحقيق مستويات اعلى بكثير في الخبرة العلمية والتكنولوجية والفنية . .

وبتنظيم انشل وتطوير لخدمات الميدان وعن طريق المهارة في الاستراتيجية والتكتيكات .

وبالاضاغة الى ذلك . . غقد كان هناك مبدا خطير آخر لابد من مراعاته :وهو الاحتفاظ بزمام المبادرة دائما في الجيش الاسرائيلي واعطاء اهمية كبرى للمفاجاة بالهجوم ، لأن هذا هو الحل الوحيد لمشكلة الضعف الجغرافي الاسرائيلي ، وهذا يؤدى الى التركيز على قوات الطيران ، أن مسرح الحرب الاسرائيلية العربية في اساسه يرى ، بمعنى أن معاركه الحاسمة سوف تدور في البر ، ولكن التنفق الجوى هو الذي يفتح البساب أمام حسم أي حرب برية ، لقد بدأ التفكير المسكرى الاسرائيلي يركز النية للتوات البرية على الوحدات المدرعة التي يمكنها أن تقطع مسافات طويلة بسرعة ، وعلى سلاح المشاة تسانده الطائرات ، ثم قوات طوارىء كبيرة فيها من صفات الجيش الحجم الكبير ، ومن صسفات الفرق الخساصة ، المونسة .

واعتبد التفكير العسكرى الاسرائيلى أيضا ، على تطوير جهاز للمخابرات من الطراز الاول، وربطه بالمناصر المختلفة لقوات الجيش الاسرائيلى ، ودعما لهذا الجهاز .. كان لا بد من اقامة شبكة فنية للانذار المبكر . أما أهمية هذا الجهاز فتبدو واضحة حينما نعلم أن المهجوم لابد أن يكون دائما طابع العمليات العسكرية الاسرائيلية . كان الشمن السياسي الذي ندفعه في سبيل ذلك . كان لا بد أن تعتبد النظريات العسكرية الاسرائيلية على « هجوم مضاد لا بد أن تعتبد النظريات العسكرية الاسرائيلية على « هجوم مضاد المسابق لهجوم العدو » أو « هجوم مضاد توقعي » كما كان يسمى المنسا ، وبالنسبة للعمليات العادية ، فلا بد من الاعتباد على استراتيجية الانتقام الديناميكية .

كان هذا هو الاساس العسكرى عندما نشبت حملة سيناء سنة الامرا — أن وضع الامن الاسرائيلى كان معناه شن حرب توقعية . والتهيئة للنصر .. كان لابد من ضمان تفوق عسكرى محدد على الحجمة المصرية . الأمر الذى تطلب حشد قوات ضاربة كافية على هذه الجبهة ، من مدرعات المشاة مزودة بالآلات الميكانيكية ووحدات استطلاعية خفيفة وقوة جوية تكتيكية ورجال مظلات ومدفعية ذلك كان يمكن القيام بهذه المخاطرة بفضل النعبئة الكاملة لقوات لاحتياطى ، والاحتفاظ بوحدات متحركة كبيرة في المؤضرة لاستخدامها اذا اقتضت الضرورة ذلك، وتعين علينا (فحرب١٩٥١) الستعدادات وللجبهة ذاتها وتوقيت المجوم واسلوبه . وتمت التعبئة بسرعة وفي صمت . . فاطلقت شائعات بأن الأردن على وشك التعرض ملهجوم ، بينها كانت القوات الرئيسية في واقع الأمر تحتشد في ساعة الصغر تقريبا عند نقط انطلاقها على حدود سيناء .

وكان الهدف من عبليات انزال جنود المظلات ــ التى تبت سنة 1907 خلف خطوط الجيش المصرى ــ هو اتخاذ ســيناء كنقطة المهماومة في مفاضات السلام مع مصر ، اذا ما قدر اجراؤها .

ولان ما يمنيني هنا . . هو تطور قوة الجيش الاسرائيلي ونظرياته المسكرية . . فاتني ان اسرد وصفا تفصيليا لحملسة سيناء . .

منتقلا الى الفترة بين حملة سيناء في ١٩٥٦ ، وحرب الايام الستة في ١٩٦٧ .

#### \* \* \*

في السنوات السسابقة على سنة ١٩٦٧ سـ كان هناك رأى متشائم ، كان يمكن أن يقودنا الى أخطاء تاتلة ، هذا الرأى يقول أن الوقت ضدنا ، ولصالح العرب ، أن هذا الرأى كان يعتبد على أن السكان في الدول العربية يزدادون بمعدل مخيف ، وأن مستوى معيشتهم في ارتفاع مستور وأن عدد شبابهم الذين يتلقون تعليما ثانويا وجامعيا يزداد باطراد ، بمعنى أن هناك تحسنا كبيرا في النوع كان يحدث في المجتمع العربي ، وأن يمضى وقت طويل حتى تلحق بنا الدول العربية ، وما أن يضاف الكيف الى تتوقهم العددى حتى تصبح قوتهم العسكرية قادرة على التغلب على السرائيل وتدميرها .

وكان رأيى الخاص ٥٠ هو أن ما يهم ، هو كينية استفادة المرء من الوقت ، كنت متنعا بأننا أقوى بكثير مما كنا عليه في الاختبارين السابقين سنة ١٩٤٨ و ١٩٥٦ ، وهكذا غان الوقت حتى لم يكن ضدنا ، وأنه أن يكون بالضرورة في المستقبل القريب ضدنا لفترة جبلين على الأتل ، وكان من رأيى ، أن هناك ارتباطا وثيقا بين المتدم الاجتماعي والتطور من ناحية ، والقدرة على تطبيق الخبرة العلية والتكنولوجية التي تتطور بسرعة اكبر من النظام الاجتماعي. ولهذا غان وضع اسلحة حديثة معقدة للغاية في آيدي مجتمع متخلف ، د لا يدل بالضرورة على زيادة في العسكرية ، وقد يبرهن بعكس ذلك على أنه عائق وليس عاملا مساعدا، ومن الواضع أن الزيادة السريعة في سكان الدول العربية هي نقمة وليست نعمة.

ان الأخطاء القساتلة ، التي كان يمكن أن تقودنا اليهسا النظرة المتشائمة ، تتراوح بين ضرورة الاعتماد التام على الرادع الذرى ، بانتاج القنبلة الذرية مثلا ، والاعتماد التام على دولة كبرى .

وبالنسبة للحالة الأخيرة . . فقد كانت مرفوضة تهاما ، لأن اعتمادنا على دولة واحدة كبرى ، سوف يتضمن املاء سياسيا لاساليب ووسائل حل النزاع العربي الاسرائيلي بصورة قد تكون

في صالح اعدائنا ، وبالاضافة الى ذلك . . فان القوة الكبرى التى ستضمن وجودنا . . قد لا تكون بالضرورة متفقة معنا دائما في تقدير الحالة الفعلية للأمور . لها السبب الآخر . . فهو أن نتيجة الحرب في أيامنا وفي عصرنا ، تتقرر في الأيام القليلة الأولى ، بل وفي السماعات القليلة الأولى ، بل وفي السماعات القليلة الأولى احيانا ، وبالتالى فان مساعدة حلفائنا لنا قد تأنى متأخرة ، ومن ثم لن تجدى فتيلا .

وبصفة عامة .. فأنه الحتى الأيام السابقة على حرب 197٧ - اعتدت النظرية المسكرية الاسرائيلية على أن اسرائيل لابد أن تقوم فورا بحرب وقائية في واحدة من الحالات الست التالية :

١ -- عند حشد القوات الهجومية العربية على نحو يشكل خطرا
 على اسرائيل .

 ٢ -- حين يصبح واضحا أن العدو يستعد لشن هجوم جوى مفاجىء ضد تواعد اسرائيل الجوية .

٣ ــ في حالــة التعرض لهجوم جــوى .. حتى وان كان محصورا في مكان محدد ضد منشآتنا النووية ومؤسساتنا العلمية.

 ۲ حین تصل حرب العصابات الى النقطة التى يصبح معها الدفاع السلبى والاجراءات الانتقابية عاجزة عن مواجهتها .

 ه ــ اذا دخلت الأردن في تحالف عسكرى مع دولة عربيــة اخرى وسمحت للتوات العسكرية الأجنبية بالتمركز فوق اراضيها وخاصة على الضفة الغربية من نهر الأردن .

### ٦ ــ اذا أغلقت مصر مضايق تيران .

في هذه الحسالات ، أو في أية واحدة منها ، كان لابد من تطبيق نظرية « الهجوم المضاد التوقعي » فورا . . حتى ولو تعرضت اسرائيل لادانة الأمم المتحدة . الهجوم أولا . . ثم تقديم تفسسيم المي العالم بعد ذلك ، وهذا هو ما حدث في سنة ١٩٦٧ . . !

\* \* \*

فى الأيام القليلة السابقة على ٥ يونيو ١٩٦٧ ، كانت لدى المخابرات الاسرائيلية المعلومات الحديثة عن التشكيل العسكرى للدول العربية ، وعن مواقع القوات ونواياها ، ومن ثم تسنى للقوات العسكرية الاسرائيلية أن تعدل من خططها طبقا لخطط العسدو .

وفى ظل الظروف التى ظهرت بعد انسسحاب قوات الامم المتحدة من سيناء واغلاق مضايق تيران فى مايو ١٩٦٧ ، قررت حكومة اسرائيل تأجيل ردها العسكرى على مضايق تيران ريشها يتم القيام بمحاولة دبلوماسية خاصة . . للتأكد مما أذا كانت الدول البحرية الكبرى مستعدة لفك الحصار المصرى بالقوة .

وكان في رأيى ٠٠ ان هذا خطأ عسكرى وسياسى على حد سواء ، لأن حرية الملاحة اصبحت اعتبارا ثانويا ، بينما التحدى الخطير يتمثل في حشد القوات الهجومية في سيناء الذي اعتبه دخول الأردن في حلف عسكرى مع مصر ، وفي تلك الأيام ، ، لم تكن اسرائيل تقوى على انتظار هجوم مصرى كبير قبل أن تشن هجومها المضاد .

كانت سيناء . . تمثل الحَطر الرئيسى من حيث القوة العسكرية . وكان تهديد الأردن استراتيجيا ... جغرانيا ؛ أما تهديد سوريا عكان يتمثل فى قدرتها على الازعاج ، ولهذا كان ... من الصائب ... توجيه الجهد الرئيسى ضد مصر بمفاجأة استراتيجية ، لان الجيوش ( المصرية ) كانت على اهبة الاستعداد ، والنوع الوحيد من المفاجأة الذى كان لا يزال ممكنا ، هو على المستويات التكنيكية والتنفيذية ، أى فى الميدان . . فى مسرح الحرب .

ولم يكن خانيا . . ان التفرق في الجو هو مفتاح النصر ، حتى وان كان في حد ذاته لا يضمن النصر ، وتمكنت تواتنا الجوية من مباغتة السلاح الجوى المصرى . . رغم أننا كنا قد فقدنا منذ وقت طويل ميزة المفاجأة الاستراتيجية ، وجدير بالذكر ان السسلاح

الجوى الاسرائيلي لم يستطيع مباغتة القسوات المعربة ، الضحية الأولى للمبادرة العسكرية محسب،بل ايضا القوات الجوية الأردنية والسورية والعراقية .

وكان الحرص كبيرا . . على أن تكون سيناء مصيدة كبيرة للجيش المصرى .

ان شبه جزيرة سيناء . . يمكن أن تكون منطقة حاجزة بين مصر واسرائيل ونقطة انطلاق لأى هجوم مصرى على اسرائيل . لكنها يمكن أن تصبح أيضا فخا للقوات المحتشدة فيها لشن هذا الهجوم ، وقد حاولت القسوات البرية الاسرائيلية ـ وخاصـة المدرعات والمشاة \_ أن تعوض نفسها عن ضياع عنصر المفاجأة الاستراتيجية باستخدام سلسلة من المفاجآت التكتيكية ، وتلك التى على مستوى العمليات .

وكانت الجبهتان — الاردنية والسورية — تعتبران من الدرجة الثانية من حيث الاهمية حين بدأت الحرب ، وضاعت عدة أيام من القرار السياسي من جانبنا بالنسبة لشن الهجوم على الجبهة السورية ، بسبب المفالاة في تقدير قدرة السوريين على الصهود ، ولانه لم يكن من المتوقع موافقة المصريين على وقف اطلاق النار بمثل هذه السرعة .

وفي رأيي . . أنه كان يجب على اسرائيل أن تشن هجوسا على الجبهة السورية بمجرد أن تم ابطال فاعلية التوات الجوية العربية بما في ذلك السورية ، لو تم هذا — في الوقت المناسب للمكن تحقيق هدف سياسي آخر عظيم الفائدة الى جانب المكاسب الواضحة الآخرى ، فقد كان يمكن للتوات الاسرائيلية أن تجرى اتصالا مباشرا مع جماعة الدروز ، التي طال تمع دمشق لها ، وتقديم يد العون لها لتقيم جهازا سياسيا للدروز — أى دولة درزية مستقلة — وهكذا كان يمكن لدولة من الدروز أن تكون بمثابة دولة صديقة حاجزة بين اسرائيل وكل من سسوريا والاردن ، وهكذا نسهم كثيرا في استقرار المنطقة .

لقد أثبتت حـرب الايام الســتة ، بصورة حاســهة ، بعض الفروض الأساسية المعينة التي تمسكت بها خلال الفترة السابقة وهي :

أولا: اننا في حرب ١٩٦٧ تجنبنا ما اقترفناه من أخطاء في حرب ١٩٥٦ . فبينما حظينا في حرب سيناء بالتأييد العسكري من بريطانيا وفرنسا . فاننا خسرنا على الجبهة السياسية ، وهذا هو ما لم يحدث في حرب الأيام المستة .

ثانيا: ظهرت اسرائيل بأنها أقوى من الجيوش العربية مجتهعة. وكان هذا مرجعه الى أن النظام الاجتهاعى العربى ــ بغض النظر عن النتدم الذى حققه ــ قد فشل حتى الان فى أن يتقدم بالقدرالكافى فى ميدان التكنولوجيا العسكرية الحيوية ، ولم يكن هناك أى وفاق اجتهاعى أو شعور بالوحدة الوطنية داخل أية دولة عربية ، بل كانت السهة المهيزة السائدة هى الغش والكذب ، فكان الحام يكذب كل منهم على الآخر ، والوزراء يدبرون المؤامرات للاطاحة برفقائهم ، والضباط ينزعون الى خديعة رؤسائهم كما يخدع المجنود ضباطهم ، ولم يستطع كبار المسئولين فى الحكومة ان يكونوا المناء كل منهم مع الآخر ، واو حتى مع انفسهم .

وبالمتارنة . كانت اسرائيل مثال للانسجام والحضارة . فهي اساسا متحدة ، وبالرغم من مشاحناتها الداخلية المنيفة ، مانها تتسم بالتفكير المستقل وتحظى بمساندة التضامن اليهاودي في جميع انحاء العالم ، واثبتت أن الكيف — على مستوى الغرد والمجتمع — يتفوق على الكم .

ثالثا ــ كذلك برهنت حرب الأيام السنة بصورة مناطعة - على ان نظرية الهجوم المضاد التوقعى قد ضمنت ــ بفاعلية ــ أن تنتزع اسرائيل زمام المبادرة من العدو . ولقد تعلمت من هذه المرة ــ الى الابد ــ انه لا بديل لاسرائيل في حربها مع أعدائها العرب موى أن تحتفظ بزمام المبادرة مع رفض الدفاع السلبي بشدة .

والآن ، حين أرى الموقف بعد حرب يونيو ١٩٦٧ - غان هناك دغمة هائلة نحو اعادة تسليح الجيوش العربية مرة أخرى ، غفى مستهل عام ١٩٦٩ أستعاد سلاح المدرعات المصرى - بغضا الامدادات السخية - ما كان عليه من توة عشية حرب الايام الستة،واصبح السلاح الجوى المصرى بنسبة ٥٠٪ ومن المؤكد أنه خلال سنة بعد ذلك سوف تبلغ المدرعات المصرية ١٥٠٪ والسلاح الجوى المصرى المصرى ١٥٠٪ والسلاح الجوى المصرى ١٥٠٪ والسلاح الجوى المصرى ٢٠٠٠٪ من قوته قبل الحرب ،

ومع أن هناك خطوطا واضحة الان لوقف اطلاق النار ، الا أنه في رأيي أنه ... في مواقف معينة ... سسوف يكون من واجب اسرائيل ... بل وستجد نفسها مضطرة بجدية ... الى أن تبحث ضرورة عبور خطوط وقف اطلاق النار ، سواء كان هجوما مضادا توقعيا على نطاق ضيق أو واسع ، ، في غزو قصير الأمد أو في عملية اكثر امتدادا ، ، وهذه هي المواقف الرئيسية :

 ● اولا : في حالة التعرض لهجوم محدود او شمال .. او في حالة اكتشاف أن العدو يستعد بنشاط لهجوم جوى أو بالصواريخ واسع النطاق على أهداف حيوية في اسرائيل .

 ♦ ثانیا : ف حالة تعذر وقف نشاط الارهابیین بوسائل محدودة .

 ثالثا : في حالة تدخل العدو في ملاحة اسرائيل في البحار المنتوحة وفي المضايق ، أو المهرات الضيقة للبحر الاحمر .

 و رابعا : بهدف تحقیق المعونة لحلفاء ظاهرین أو مستقرین ٤ فعلین أو محتملین في دولة أو أخرى من الدول العربیة .

خامسا : في حالة تغيير الوضع الراهن لدولة مجاورة على نحو يهدد اسرائيل بخطر محتق .

# مستقبل إسرائيل

سائيهنا شاؤول فرسيد لانسدر

١٢ - ميتوع من ١١٠٠ اوا



بالنسبة أنا سنحن الاسرائيلين سنسان الكراهية المنصبة على الاسرائيلي تجعله يبدو كالفريب تماما في نظر العربي، ووكانه ركيزة لقوى الشر في العالم أجمع ، فضلا عن انسامه بالقسوة والخداع الشيطاني ، وهكذا يرى العرب أن اسرائيل دائمة الحديث عن السلام منذ عشرين عاما ، ولكنها هاجمت جيرانها مرتين فجأة.

وبالاضافة الى ذلك ٠٠ فان الضمير العربى يزداد يوما بعد يوم اقتناعا بأن اسرائيل اداة للاستعمار الغربى ، وهكذا يصبح احتمال الهزيمة العربية اتل تسوة ، اذ انها لا تأتى على يد الدولة اليهودية اليهودية وحدها ، بل على يد الغرب الاستعمارى كله ، ان هذا النفسير العملى للاحداث يسمح للعالم العربى بأن يؤمن بالنصر النهائى ، نظرا لأن تقدم التاريخ سيؤدى الى انهيار الامبريالية الغربية ان عاجلا او الجلا .

ومن الصعب أن نتحدث عن سياسة عربية مشتركة ، حتى بالنسبة للمشكلة الفلسطينية ، الا أن هزيمة العرب في يونيو ١٩٦٧ قد عجلت ببلورة اتجاهات متباينة تتعلق بالتكتيك الواجب اتباعه تجاه أسرائيل ، غفى العالم العربى البسوم هناك ثلاثة مسواتف تكتيكية بالنسبة لاسرائيل :

الموقف الأول: تؤمن به مجموعة يصعب تقدير أهبيتها كوهي مستعدة البحث في حل سلمي ، وهي تعتبر أن المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة لاستعادة جزء من الأراضي التي مقدت في يونيو ١٩٦٧ . وعلى مستوى رؤساء الدول ، يتخذذ كل من الرئيس التونسي بورقيبة وحسن ملك الأردن هذا الموقف .

الموتف الثانى : يؤمن بأنه « لا تفاوض ولا اعتراف ولا صلح مع اسرائيل ، وكذلك لا مساومة بشأن مستقبل أرأضي وشعب غلسطين » . وهذا الموتف بسيط ، اذ يرى أن الوقت في صسالح

العرب وانه يمكن استعادة جميع الأراضى التى فقدت في يونيو . ١٩٦٧ ، بفضل اعداد سياسي وعسكري صبور .

الموقف الثالث: يؤمن بأن نشوب حرب تقليدية جديدة مسع اسرائيل أمر غير ممكن في المستقبل المباشر ، لهذا فان أصحاب هذا الموتف يؤمنون بأن الحل هو حرب المصابات ، وهذا القطاع من العرب نفد صبره من الأساليب الدبلوماسية حتى باعتبارها تكتيكا مرحليا ، وأبرز الذين يمثلون هذا الموقف منظمة « فتح » . اشهر حركات المقاومة الفلسطينية .

#### ولكن ما هي سياسة اسرائيل تجاه المواتف العربية ؟

لقد قبل أن أسرائيل ليست لديها سياسة خارجية حقيقية م لأن هذه الساسة تتجدد بصفة جوهرية وفقا لاحتياجات أمن الدولة الملحة ، وذلك صحيح ألى حد ما ، ولكن هناك ، من البداية ، موقفان متطرفان ومختلفان بالنسبة للرأى العام داخل أسرائيل، وهسا :

الموقف اول : يؤمن به مجموعة من اليساريين ودعاة السلام المخاصين وهم مستعدون بدون شك الى تقديم كانة التنازلات كمبادرة أولية من قبل اسرائيل ، مثل الجلاء عن الاراضى المحتلة بما في ذلك المتديمة وقبول جزء من اللاجئين على أمل أن يختفي شك المرب تجاه هذه النوايا الطيبة ، واعلان الجانبين المتخاصمين عن استعدادهما للتفاوض من أجل الوصول الى صلح قانوني ، ولاتضم هذه المجموعة سوى الملية ضئيلة ، الى جانب أعضاء حزب (ركاح) الشيوعي الموالي للسوفييت ، وجماعات صغيرة للفاية مثل جماعة «ماتزين » ، وكل المؤمنين بهذا الموقف لا تزيد نسبتهم من مجموع السكان على ٢٪ أو ٣٪ .

الموقف الثانى : وهؤلاء هم الذين يرفعون شسسمار المطالبة بكل، الرائيل .

وهى التى تمتد – من النيل الى القرات – وهذه المجموعة تضم عناصر من اليسار واليمين ، لم يكن بينها أى اتصال قبل حرب بونيو ١٩٦٧ . ولكن هدفا مشتركا جمع بينهم فجأة . واعضاء هذه المجموعة يمكن تقديرهم بعشرة في المئة من السكان .

ولكن ، بينما لا يمكن تصور زيادة المؤمنين بالموقف الأول ، فان من المحتمل جدا أن تحدث زيادة واسعة للمؤمنين بالموقف الثاني.

وهناك موقف ثالث تؤمن به الأغلبية الكبرى من السكان ، وتعبر عنه الحكومة رسميا بناء على المبدأ الاساسى التالى : « ان اسرائيل مستعدة للتخلى عن جزء من الأراضى المحتلة . . متابل اعتراف صربح من البلدان العربية بها وتوقيع معاهدات صلح رسمية معها . . بشرط أن تلبى الحدود الجديدة احتياجات امنها» ونظرا لأن الأراضى المحتلة تشكل ميزات رئيسية بالنسبة لاسرائيل في حالة حدوث مواجهة عسكرية جديدة ، غان الجلاء عنها لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا للمفاوضات ، بل لابد من توقيع معساهدة صلح أولا . . ثم بعدها يتم الجلاء

لقد رأينا من قبل نظرة العرب الينا ... نحن الاسرائيليين . والان ، فان نظرة الكثيرين منا ... نحن الاسرائيليين ... الى العرب يحكمها شمعور بالتفوق ، لأن كثيرين من الاسرائيليين يعتبرون المجتمع العربى بدائيا ومتخلفا . بل وفي حالة انحلال ، فاذا كانت هذه هي النظرة المتبادلة ، فهل يمكن أن يكون للدول الكبرى موقف يغرض على الطرفين حل النزاع ؟

ان من الصعب تقييم الاثر الحقيقى للدول العظمى على النزاع الاسرائيلي العربي . لقد خلقت دولة اسرائيل بفضل توافق موقف كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ، وكان الروس هم الذين مكنوا الاسرائيليين من الصمود خلال الشهور الأولى من حرب عام التحرير في ١٩٤٨ . كما أن الامريكيين هم الذين اجبروا القوات عام التحرير في ١٩٤٨ . كما أن الامريكيين هم الذين اجبروا القوات

الاسرائيلية على الجلاء عن منطقة العريش في سيناء في نهاية تلك الحرب نفسها .

وفي ١٩٥٦ \_ أدى التوافق بين موقفي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الى انقاذ مصر من الانهيار ( كما سبق أن أدى الى انشاء اسرائيل في ١٩٤٨) وتحولت هزيمتها الى نصر سياسي ونفسي . وكان الروس هم الفين تسببوا في اثارة سلسلة الحوادث التي انتهت الى حرب يونيو ١٩٦٧ ، ولكن ليس بامكان أي من الأمريكيين أو الروس \_ منذ ذلك الوقت \_ أن يبدلوا الموقف الجديد الناتج عن النصر الاسرائيلي ، ويبدو لى أن ازمة عام ١٩٦٧ وآثارها قد أوضحت حدود سلطة الدول العظمي في الشرق الأوسط ، مهماكان نفوذها الحقيقي في هذه المنطقة في الماضي ، وترجع هذه الحدود الى تيام الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بتحييد كل منهما للاخر .

ولو بدأنا بمصالح الاتحاد السونييتي في المنطقة .. مان هناك أهدافا عاجلة متعددة له ، هي منع الغرب من تثبيت أقدامه مرة لخرى في مصر وسوريا في حالة تغيير نظام الحكم بهما ، وتحييد وجود الاسطول السادس الامريكية والالتفاف حول التنظيم الدفاعي لحلف شمال الاطلنطي ، وكذلك أجبار الامريكيين على تقسيم الشرق الاوسط الى مناطق نفوذ مما سيدعم الوجود السونييتي في الأجن الطويل .. ومن ثم مان الإبقاء على التوتر بين اسرائيل والدول شأن حسبة أضافية أن تشجع موسكو على استغلال التوتر ، شرطا لازما لتعاون هذه البلدان معها ، كما أن من أذ من غير المستبعد أن يتوقع الروس دخو الولايات المتحدة في مرحلة انمزالية جديدة عقب تسوية النزاع الفيتنامي ، وانسحابهم من الموالية مواقعهم المحيطة بهم للاحتماء داخل التلعة الامريكية ولاشك أن الروس مخطئون في هذا الاعتقاد .. ويعتقد الاتحاد السونييتي أن المجال سيكون عندئذ خاليا أمامه في الشرق الاوسط وبصفة خاصة ، ان الابتقاء بصفة منتظمة على التوتر في المنطقة سيؤتي

ولكن مثل هذا الموقف له مخاطره ، ابرزها حدوث تصميد في حالة نشوب نزاع محلى ، ولنتصور مثلا وقوع حادثة في منطقة

تناة السويس تؤدى الى استئناف القتال بين اسرائيل ومصر مهن الصحب على الاتحاد السوفيتى أن يسمح بوقوع هزيمة عربية ثانية ، اذ أن ذلك قد يهدد بالتضاء على المراكز التي اكتسبها في العسالم الثالث ، نتيجة للضربة التي ستلحق بمكانته .

ويبدو أن سياسة « الكرملين » تهدف الآن الى الابتاء على حالة محمومة من التوتر ، لانستبعد معها — كما راينا — وقوع تدخل من الاتحساد السوفييتى في ظل بعض الظروف ، كسا تهدف الى تحاشى التدخل عسكريا بقوة بسبب مخساطرة تصميد الموقف ، واستغلال خيبة الأمل التى تشعر بها البدان العربية للتفلفل فيها على مستوى كبير ، والسعى الى التوصل لحل وسلط للنزاع في الشرق الأوسلط مسع الولايات المتحسدة في ظل بعض الظروف العالمية دون التخلى عن المواقع التى اكتسبها في العالم العربي .

واذا كانت روسيا تؤيد موقف العرب ايجابيا ، ولا بستبعد قيام العرب بعمل عسكرى محدود . ، فان أي ضغط روسي قد يضع اسرائيل في موقف صعب ، ولكنه لن يكون كانيا في حد ذاته لاجبار اسرائيل على تغيير سياستها . اذن ما هو موقف امريكا ؟

ان موقف امريكا تحكمه تناقضات وضروريات متعسارضة . ان مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في البلدان العربية هي اكبرجدا من مصالحها في اسرائيل . وبينما تغرض مصالح امريكا عليها ان تتخذ موقفا مختلفا . . فانها تؤيد اسرائيل لاسباب اخرى غير مجرد المصالح . . اسباب عقائدية . . واسباب تتعلق بالسياسة الداخلية لامريكا نظرا لاهمية الناخبين اليهود في الحياة السياسية الامريكية . ومن المؤكد أن رفض امريكا اتخاذ موقف معاد من الدولة اليهودية ، قد سمهل من مهمة الروس في مصر وسوريا .

وبالنسبة للموقف الآن . . فمن الجسائز أن يكون الأمريكيون مستعدين للقيام بتنازلات في الشرق الأوسط ، وأن يحاولوا فرض تسوية على أسرائيل عن طريق المفاوضات ، وفقا لما يشترطه الاتحاد السوفييتي . . وذلك في مقابل سعيها الى التوصل الى اتفاق

مع موسكو في الشرق الاقصى ويشأن مشكلات نزع السلاح . ولكن يحتمل أيضا أن انسحاب أمريكا من فيتنام قد يدفعها الى الراهنة على أنها لن تضحى بمصالح البلدان التي كانت تساندها في المناطق الاستراتيجية الأخرى .

وهنهاك احتهال ثالث ، وهو أن التدخل السهوييتي في تشيكوسلوفاكيا وفشل المفاوضات الخاصة بفيتنام قد يتسببان في زيادة التوتر العالمي واتباع أمريكا لسياسة أكثر تشددا في الشرق الأوساط.

ويبدو أن الولايات المتحدة ، تهدف الى تحاشى نشوب نزاع مسلح في المنطقة ، والابتاء على مصالحها التائمة واستعادة مكانتهافي العالم العربي ، كما تهدف الى تشجيع الظروف المؤدية لتفاهم عالى مع الاتحاد السوفييتي ، وفي الوقت نفسه ، عدم التضحية بالمصالح الحيوية لاسرائيل ، أن أمريكا لا تود اضعاف أسرائيل بصورة تد تعرض وجودها للخطر ، ولكن لا يبدو أن وزارة الخسارجية الأمريكية تعتقد أن مبدأ التوقيع على معاهدة الصلح لا يعتبر ضرورة ملحة ، ويبدو أيضا أن أمريكا لا توانق على موقف أسرائيل بالنسبة التدس ، وقد استغل الضغط الأمريكي ، بصغة خاصة ، احتياجات السرائيل الملحة في مجال التسليح الجوى ، وأجبرها على التخلي عن المغاوضات المباشرة على الأتل في المرحلة الأولى للاتصال مع العرب، ولكن الأمر لم يكن متعلقا بمصلحة حيوية لاسرائيل ، على عكس معاهدة الصلح ، وقد تجبر واشنطن اسرائيل نظريا على الرضوخ على طول الخط ، ولكن هذا الاحتمال نظرى بحت . . اذ يجب ان ضع الرأى العام الأمريكي في الاعتبار .

ويبدو أن أقصى ما يمكن أن تفعله أمريكا ضد اسرائيل . . هو أن تظهر تشددا أكبر في الأمم المتحدة أو في مجال تزويدها بالأسلحة . ولن يكون ذلك كافيا لحمل أسرائيل على تغيير سياسة تعتبرها نابعة من مصالحها الحيوية . مصالح لا يمكن لاسرائيل أن تتخلى عنها الا أذا أقدمت الولايات المتحدة على مباشرة ضغط شديد جدا عليها . غير أنه من المستبعد تصور وقوع هذا الضغط .

وهكذا . . منان من المحتمل ان يؤدى العمل الدبلوماسى لروسيا وأمريكا الى أجبار الدول العربية وأسرائيل على تعديل بعض من مواتفها التاكتيكية ، بل أن هناك احتمالا في أن يؤدى هذا العمل الى بدء أجراء مفاوضات . ولكن من المشكوك فيه أن يؤدى الى تخلى الطرفين المعنين عن مواتفها الأساسية ! .

وتدفعنا هذه الاعتبارات العابة في ذاتها . . الى بحث حالتين خاصتين ، وهما : موقف اسرائيل تجاه مصر ، وموقفها تجاه الاردن.

فغى بداية سنة ١٩٦٨ تردد الحديث عن احتمال التوصل الى تسوية مؤقتة بين مصر واسرائيل ، وخلال الشمهور التالية اتضع التاكتيك المصرى بصورة اكبر . ومنذ ذلك الوقت يسير المصريون على خطين متوازيين ، يجب الاعتراف بأنهما لا يخلوان من الفعالية ، فهم من جهة . . يثيرون من وقت لآخر بعض الحوادث في منطقة تناة السويس ليثبتوا للعالم أن الموقف الراهن يشكل تهديدا للسلام ، وأن جلاء اسرائيل عن الأراضي المحتلة يعتبر الوسيلة الوحيدة لضمان المهدوء . ومن جهة اخرى يشيعون مشروعات مختلفة تتضمن بعض التنازلات ، مع علمهم مقدما بأن اسرائيل سترفضها ولا يمكن أن توافق عليها . . مما يضع اسرائيل في موقف دفاعي على الصسعيد الدبلوماسي ، وفي هذه الأثناء . . تستعد مصر لاحتمال نشسوب حرب جديدة .

اما بالنسبة لماردن . . مان من المحتمل ، بل ومن المتبول ، التوصل الى معاهدة صلح في هذه الحالة الخاصة والمحدودة ولكن الأمر غير مؤكد على الاطلاق لان هناك أربع عتبات رئيسية ، فأولا اعتراض مصر . ان اسرائيل تعرف أن أى سلام على المدى البعيد مع المالم العربي يجب أن يمر بمصر . وأن التوصل الى اتفاق مع الاردن وحده يحتمل الا يكتب له الاستقرار ، وأذا كان موقف القاهرة مهما بالنسبة لاسرائيل ، هانه أكثر أهمية بالنسبة للملك حسين . . لخونه من المناصر الموالية لمصر داخل الاردن ، ومن المنظهات المناشرة الموالية المترد الخيرا هناك عقبة احتياجات المدائية . . هذه هي المقبة المانية . وأخيرا هناك عقبة احتياجات الامن الاسرائيلي وعتبة المتدى .

وهكذا . . فانف نواجه نوعا من الديناميكية المستقلة للنزاع بيننا وبين العرب . هناك ( رفض ) يهودى فى مواجهة ( الرفض ) المصربى . وحتى الآن كان العصرب هم اكثر من خسر فى هذا التسلسل من الرفض ، ولكن الماسرين سيكونون من الجانبين فى الأجل الطويل . وهكذا فانه من غير المحتمل على الاطلاق ظهور المكانيات سلام حقيقى بين اسرائيل والعالم العربى . . أو على الاتل مع مصر . . أهم دولة فى العالم العربى . أذن . . فى هذه الحالة . . طالما أن احتمالات السلام منعدمة . . هل هناك احتمالات للحسرب ؟

ان الهزيمة المصرية المام اسرائيل في سمنة ١٩٦٧ كانت فاحدة وبالإضافة الى الاسباب العسكرية والسياسية التي وضعت البيش المصرى في موقف صعب جدا من البداية . . فان هناك عوامل اخرى نفسية ، ان اخطر عامل سيكولوجى في الهزيمة العربية يكن في ضعف الصلات الاجتماعية التي تربط بين العربي واخيه العربي ، ونتيجة لهذا العجز في البنيان الاجتماعي ، عبد كل جندى عربى نفسه يحارب في الأوقات الحرجة للمعركة عفر معزول . . لا باعتباره عضوا في مجموعة ، لذلك . . فان كل فرد يعيل الى الاهتمام بنفسه اولا ، فتتحلل الوحدة ، وقد سئل شدة بعض الجماعات العسكرية عندما وقعوا في الاسر عن اسماء تادة السرايا ، وكانوا يعتبرون سؤالهم عن اسماء الرجال الذين خدموا تحت المرتهم اهانة لهم .

وصدم الاسرائيليون عندسا لاحظوا الهوة التى تفصل بين المضباط بعضهم عن البعض ، وأحيانا كراهيتهم المتبادلة لبعضهم البعض . حتى وهم فى الاسر . فقد كان كل منهم يلوم الآخر بائه لم يقم بواجبه ، كما لو كانوا هم قد تصرفوا بطريقة مرضية .

وتشير دراسات أخرى خاصة بالمجتمع العربى ٠٠ الى أن المامل الثانى الذى ساهم فى انهيار العرب هو موقفهم تجاه المحتيقة والواقع ١٠ المرء ليصمق من كثرة الإكانيب التي يرددونها فى حياتهم العامة ٠٠ ومن أمثلة تلك الكنبات الكبرى ٠٠ هذه

المزاعم التى تالت أن الطيران المسرى دمر نتيجة لهجمات أمريكية وبريطانية ، وقسد حسدت في سسيناء أن وقعت بعض الوحدات المصرية في الاسر نتيجة لانباء مضاللة أذاعها راديو القاهرة عن انتصار الجيوش العربية ، فقد كانت سياسة الاعلام المصرى ابان الحرب ضد المصالح المصرية بأكثر مما هي معها .

ولكن .. هل تعتبر نقاط الضعف هذه ملازمة حقا للمجتمع المربى وتقاليده الثقافية واتجاهاته السيكولوجية العميقة ؟ وهل تستطيع اسرائيل أن تستمر في اعتمادها على نقاط الضعف هذه؟ اننى اشسك في ذلك . غاذا أمكن لاسرائيل أن تعتبد في الاجسل القصير والمتوسط الى في السنوات المقبلة المناقط الضعف المصربية السابقة ، غانه من الخطر أن تعتبد على ذلك لفترة الطول ..!

ان من المكن - بل من المحتمل - ان يشن العرب حسربا جديدة ضد اسرائيل ، في شكل هجوم مفاجيء ، ان الذي يجعل هذا الاحتمال نظريا بأكثر مما هو واقعي . . هو مدى قدرة العرب على التغلب على المخابرات الاسرائيلية التي قد تكثمفت مشل هذه المخطة في الوقت المناسب ، والتغلب على الرادار الذي قد يكتشف الطائرات المصرية . . بعد ان أصبح عليها منذ يونيو ١٩٦٧ ان تقطع مسافة كبيرة نسبيا لبلوغالاراضي الاسرائيلية ، وأخيرا . . فانه قد يكون من الصعب تدمير الطيران الاسرائيلي وهو رابض على الارض يكون من الصعب تدمير الطيران الاسرائيلي وهو رابض على الارض تطبق على هذا السباب فنية عديدة ، منها مثلا حالة الطوارىء شبه الكاملة التي تطبق على هذا السلاح ،

ومن ناحية أخرى . فان أسرائيل لا يمكنها أن تغرض الصلح على العرب عن طريق أحراز انتصارات جنيدة . أن أسرائيل أملت مرتين — ١٩٥٦ و ١٩٦٧ — في غرض السلام على العسالم العربي عن طريق هزيهته عسكريا ، ولم يتحقق أملها في المرتين . وقد يستطيع الجيش الاسرائيلي أن يدمسر الجيوش العربية في الحالات القصوى كلا من عمان ودمشق الماهرة ، بل أنه قد يتمكن من البقاء لفترة ما في عمان ، ولكن لايمكنه أن يبقى في دمشق . أو في القاهرة بصفة خاصة ، وقد

اضطرت اسرائيل منسند حرب الأيام السستة واحتسلال الأراضى الجديدة . . الى مد غترة التجنيسد الالزامى الى ثلاث سسنوات ، فضلا عن أن جنود الاحتياطى يستدعون للخدمة العاملة شهرين كل عام تقريبا . أن هذا أقصى ما يمكن أن يقدمه سسكان البسلاد واقتصادها . ومن الواضح . أن هناك استحالة غنية بالنسبة لجيش بعدد جيش اسرائيل في مد رقعة الاراضى التى يحتلها لفترة طويلة ، خاصة بالنسبة للمناطق المكتظة بالسكان كمشارف دمشق ودلتا غور النيل . وهذه معطيات تعرفها اسرائيل كما يعرفها العرب ، وقد تقودنا الى استنتاج بسيط ، هو أن هناك حدودا المعاليسة استخدام قوة اسرائيل العسكرية .

بعد ذلك . . هناك سؤال : هل يحتمل تدخل الاتحاد السوفيتي عسكريا لصالح العرب ؟

ان هـذه الفكرة قد تبدو طبيعية داخل الجيش السوفيتى . عندما نعرف انه ابان الغزو السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا . . خرجت انباء تشير الى ان الجنود الروس كانوا قد اخبروا قبل ذهابهم الى تشيكوسلوفاكيا . . انهم متوجهون الى مصر لمحاربة اسرائيل .

ولكن من المعتول هنا أن نتول: أن اقصى ما يستطيع الروس أن يقملوه بشكل مباشر هو التدخل المحدود جدا . . وحتى هسذا الاحتمال ضعيف للفاية نظرا للوجود الأمريكي في المنطقة . أذن . . هل تتدخل أمريكا ؟ أن الواضح أنها قد تتدخل في حالة واحدة نقط ، هي عدم السماح بتدمير اسرائيل ، ولكن هناك احتمال أتل بالنسبة لتدخل أمريكا في حالة وجود عمل عسكرى محدود يهدف الى اجبار اسرائيل على الجلاء عن الأراضي المحتلة .

والآن ، نظرا لأنه من غير المحتمل اقسرار سسلام قريب بين اسرائيل ومصر ساقوى جاراتها العربية سان الدولسة اليهودية ستكون مضطرة الى تركيز جل اهتهامها لفترة طويلة على مشكلات الامن ان أمن اسرائيل يتوقف بطبيعة الحال على مجموعة من الموامل ، من بينها : الحصول على السلحة جديدة أو صنعها ، والمساهيم الاستراتيجية لهيئسة أركان الحرب ، وتدريب القوات

السلحة ، وتنظيم الامدادات والتموين بالجيش ، وتنظيم اقتصاد الحرب واجهزة المخابرات العسكرية وغيرها ، وهذه موضوعات نتركها للاخصائيين لنركز على بعض المشكلات الاساسية .

من هذه المساكل . . مصير الأراضى المحتلة ، غلو بدأتا بالمرتفعات السورية التي تحتلها اسرائيل الآن ، فاننا سنجد أنها تطل مباشرة على القرى الاسرائيلية الواقعة في منطقة بحيرة طبرية ووادى نهر الأردن ، وخلال عشرين عاما . .دأب السوريون على مهاجمة السكان الاسرائيليين في الوادى وعلى ضفاف البحيرة بصفة متقطعة ، من منوق هذه المرتفعات التي كانت تبدو وكأنها غير قابلة للسقوط .

ومن الواضح أن هذا الموقف يجب ألا يتكرر ، أن من بين المحلول المحكنة لهذا الموقف ، ، نزع سلاح مرتفعات جولان ووضعها تحت أشراف دولى ، ولكن المعروف أنه من الصعب أن نعتهد كاسرائيليين ـ منذ مايو ١٩٦٧ على دوام الاشراف الدولى ، خاصة وان كثرة تغير نظام الحكم في سوريا قد يجيء مرة بحكومة تضمن الابقاء على نزع سلاح هذه المنطقة ، ومرة أخرى بحكومة تلفيه .

ومن ثم ، غسانه من الواجب وجود اشراف اسرائيلى ، أن الاشراف على جولان لا يعتبر ضمانا بالنسسبة لامن قرى وادى الاردن غصب ، ولكنه سيضمن للاسرائيليين أيضا أنهم باحتلالهم لهذه المنطقة الصسغيرة سالتي نقل مساحتها عن الف كيلو متر سسجعلونها منطلقا استراتيجيا أساسيا للزحف جنوب دمشق في حالة استثناف التتال مع سوريا ، ومهاجمة الاردن من الخلف ، نهر باتياس وسد المخيبة ، مما يسمح بمنع أية محاولة عربية مديد لتحويل مياه نهر الاردن ( الذي يعتبر مصدرا آخر للنزاع ) ، جديد لتحويل مياه نهر الاردن ( الذي يعتبر مصدرا آخر للنزاع ) ، أنابيب شركة أرامكو الناقلة للبترول السعودي الى مصافى سوريا النبيب شركة أرامكو الناقلة للبترول السعودي الى مصافى سوريا المدرائيل ،

وهكذا يبدو أن الاشراف على المرتفعات السدورية ، يعتبر ورقة اساسية بالنسبة لنا سنحن الاسرائيليين .

#### ولننتقل الآن الى صحراء سيناء ،

ان وجسود اشراف مصری من طرف واحسد علی سلسیناء كلها . . قد يسمح لحكومة القاهرة ، أذا ما رغبت في استثنائه المقتال - كما مُعلَّت في ثلاث مرات في الماضي - أن تحشد قواتها بالقرب من الحدود الجنوبيسة لاسرائيل . مهددة في كل وقت بشطر النقب الى تسمين والتوغل صوب منطقة تل أبيب الساحلية ، وقد تقرر اغلاق مضيق تيران من جديد ، مفى حالـة وقوع هجوم جوى مصرى ترتفع فترة الانذار من اربع دقائق الى سَبِع وعشرين تقيقة ، وبينما كان في امكان أجهزة الرادار المصرية الموجودة في العريش ونقاط اخرى من شمال سيناء - قبل يونيد ١٩٦٧ - أن تتبع من الناحية النظرية كل حركة جوية في أسر أليل ، مانها في هذه المرة - اجهزة الرادار الاسرائيلية الموجودة على ضفاف قناة السويس \_ هي التي يمكنها أن ترصد التحركات الحوية في الدلتا والقباهرة . وفي حالة شن المصريين لهجوم برى ضد اسر ائيلٌ ، فسيكون عليهم أن يعبروا أولا عائقًا هاماً هو تنساة السويس الذي يدعمه خط من التحصينات ، ثم عبور ما يترب من مائتي كيلو متر من الخطوط المصرية ، أصبحت بعض الراكيز الحيوية المصرية ( ولا سيما بور سعيد ) على مدى ضربة مدفع من الخطوط الاسرائيلية .

وهذه الموامل المسكرية . . تعطى لاسرائيل ايضا ميزة سياسية ضخمة . فأمام التهديد المصرى ، أصبح بامكانها الآن أن تلترزم استراتيجية دفاعية ، وتتفادى الادانة التى كانت توجه اليها عندما كانت تشن هجمات وتائية وهى الهجمات التى كانت ضرورية حتى يونيو ١٩٦٧ . ولنضف الى ذلك : الميزة السياسية التى يعتلها بالنسبة لاسرائيل الاشراف على احدى ضفتى تناة السيويس ، والميزة الاتتصادية الناجمة عن امتسلاك حقول البترول في سيناء ( التى يعتبر انتاجها الحالى ضعف الحاجة الجارية لاسرائيل الى هسذا الخام ) وكذلك مناجم المعادن المختلفة .

ويعتبر الوضع المتائم الحالى بالنسبة لوجهة نظر امن: اسرائيل مثاليا في منساة السويس وسيناء ، ولكنه يستبعد أية إمكانية للسلام مع مصر . اذن ما هو الحل ؟ ان هناك عدة حلول وسط تفرض نفسها ، من بينها مثلا : تتسيم سسيناء الى قسمين ، بخط يبدأ من العريش شمالا وينتهى بشرم الشيخ جنوبا ، على ان يخضع كله سمثل الضفة الغربية في الاردن سه لاشراف اسرائيل ، وكل هذه الحلول على اساس توقيع معساهدة صلح مقدما مع الدول المعربية . أما لو لم يحدث ذلك . . غان بقاء الاشراف الاسرائيلي المسكرى على الاراضى المحتلة الآن يضمن لاسرائيل مزايسا استراتيجية اساسية ذكرناها من قبل .

واذا كان السلام غير مبكن مع مصر ، والنهاية غير متوقعـة لمنظهات المقاومة الفلسطينية . . اذن ، هل هناك حل نهائى لهذه الأزهة ؟!

ان هذاك مبدئيا ، مزايا واضحة لتوقيع معاهدة صلح بين اسرائيل والأردن ، حتى في حالة رفض مصر واعتراضها . أن التوصل الى تسوية بين اسرائيل والأردن سيثبت أولا أن بالامكان قيام تعايش بين الدولة اليهودية واحدى الدول العربية في الشرق الأوسط . وعندئذ يحدث شرخ في الجبهة المستركة التي يتيمها المرب منذ عشرات السنين ضد العمل الصهيوني ودولة أسرائيل، كما تضعف حركة حرب العصابات ابتداء من غرب الاردن وشرقه . كما أن هناك احتمالاً في أن ينضم لبنان والسمعودية الى الحل السلمي ، وبذلك تنشأ في الشرق الأوسط منطقة خاصة للنفسوذ الأمريكي وتتمتع أيضا بحماية الولايات المتحدة ، وتضم كلا من اسرائيل والاردن ولبنان والسعودية . وعندئذ يمكن لاسرائيل أن تكسب من جديد عطف الرأى المعام الغربي ، كما أن فرنساً سترفع بدون شك التيود المفروضة على تزويد أسرائيل بالاسلحة ، ولن يكون الجبش الاسرائيلي ملقا على حدوده الشرقية في حالة نشوب حرب جديدة مع مصر ، واخيرا ، ، فان الاقتصاد الاسرائيلي سيجد منافذ واسعة في البلدان المجاورة . ولا شك أن هذه المزايا الرائعة تبرر أن تعبد اسرائيل جزءا من غرب الأردن وأن تقدم تنازلات في القسدس،

فى الواقع . . ان اى ثهن تدفعه اسرائيل للأردن لن تكون لمه تيمة قبل التوصل الى اتفاق مع مصر . ان أى تسوية منفصلة مع

الملائى سوفى تظل دائها محفوقة بالمخاطر وغير دائهة الاستهرار، طالما لم توافق عليها مصر ، لهذا فان تيام اسرائيل بالتخلى عن أبور هامة في مجال الأمن كثمن للتوصل الى اتفاق منفصل مع الاردن ليس له مسايبرره في الوقت الحاضر ، لأن على اسرائيل في جميع الأحوال ، أن تحتفظ باشراف عسكرى كاف على غرب الاردن لتمكن من اعادة احتلال المنطقة في بضع ساعات في حالة تسام حكومة معادية في عمان .

واذا كان مستقبل علاقة اسرائيل بالمنطقة كلها ما زال محفوضا بالمخاطر ، ، فهل توجد مخاطر مماثلة بالنسبة لمستقبل المجتمع الاسرائيلي نفسه ؟ في الواقع أن هناك مشكلتين أساسيتين يجب على اسرائيل ان تحلهما في المستقبل القريب ، حتى لا تتقهقر الى مستوى مجتمع من مجتمعات المشرق العربي وهما :

محدل اندمآج اليهود الذين هم من أصل الدريقى لو شرقى فى
 مجتمع تكنولوجى حديث .

#### مشكلة تكوين الصفوة الحاكمة .

لها بالنسبة للمشكلة الأولى ، فانه حتى حرب الأيام السنة . . كان المجتمع الاسرائيلى ، ينقسم الى معسكرين تزداد الشقة . . بينهما : « الموسرين وهم اليهود ذوو الأصل الأوروبى . . والفقراء وهم ذوو الأصل الشرقى ، وبعكس مشكلة الزنوج في أمريكا للي التي تمثل ١٠ ٪ من السكان له فان اليهود الشرقيين في اسرائيل بمثلون اكثر من ٥٤ ٪ من السكان ، ويتدهور وضعهم يوما بعد يوم .

اما مشكلة المسفوة الحاتمة .. مان مستقبلها متسائم بالدرجة نفسها حيث ما زالت غالبية المسفوة السهاسية والاقتصادية ، تتالف حتى الآن من يهود من المسل روسى ، وبولندى . اما الصفوة العلمية ، فيسيطر عليها الاصل الاوربى والامريكى .

وهناك بعد ذلك ٠٠ مشكلة الابتاء على التماسك الاجتماعي الاسرائيلي ، وهي هنا مطروحة على مستويين : حل للتضاء على

الهوة التي تفصل بين اليهود الشرقيين والأوربيين من ناحية ، ثم حل مشكلة السكان العرب داخل الاراضى التي تحتلها اسرائيل من ناحمة أخرى .

ان المسسكلة الاولى زادت حسدة عندما ظهرت غترة هدوء نسبى على الحدود في السنوات السسابقة على ١٩٦٧ . غعندما اقترب المجتمع الاسرائيلى من أن يكون مجتمعا (طبيعيا) أوسكت لله المشكلة على الانفجار ، وطبقت سياسة اقتصادية انكهاشية عجلت من اتجاه التفك الإجتماعى . أن انتصار يونيو ١٩٦٧ قد اعد التماسك الى المجتمع الاسرائيلى ، ولكن المشكلة ما زالت تهدد بالانفجار ، ويمكن حلها بواسطة هجرة يهودية واسعة تاتى من الدول الغربية ، ولذلك . ، فربعا يكون من مصلحة اسرائيل دائها أن تلجأ من وقت لآخر ، الى تقوية الاتجاهات المعادية للسامية في المغرب . ، بعدف تنمية الرغبة في الهجرة اليها .

# الجيش والسياسة في اسساميل تأنين علم المسادة

## هذا الكتاب وهذا المؤلف

بالنسبة للجيش الاسرائيلي ، غان أبرز شخصيتين مثلتا السلطة المنية في منصب وزير الدفاع كانتا دانيد بن جوريون وموشى ديان ، وصع ان هذا الكتاب يعتبرها مدنيين ، الا أن الخط الفاصل بين المنيين والسياسيين ليس بهذا الوضوح القاطع في اسرائيل ، نظرا لأن الحركة الصهيونية حرصت من البداية على أن تتيم مجتمعا عسكريا أشبه بمجتمع من المحاربين ، الذين الحوون بأعمال عسكرية ، . حتى وهم بملابس المدنيين ،

وهذا الكتاب يحلل ... من وجهة نظر اسرائيل طبعا ... الملاقة بين السلطة المدنية والسلطة المسكرية في اسرائيل ، بناء على المنهوم السباق للحدود بين السلطتين ، ونظرا لندرة المؤلفات التي تتفاول هذا الموضوع ... خصوصا من وجهة نظر اسرائيل ... فان هذا الكتاب « المسكرية والسياسة في اسرائيل » يكتسب أهبية مضاعفة من حيث موضوع الكتاب ، ومن حيث مؤلفه ،

ان المؤلف « عاموس بيرليوتر » اسرائيلي من مواليد تل أبيب ، حصل على الدكتوراه من حصل على الدكتوراه من جامعة كاليغورنيا الأمريكية ، وقد خدم في وزارة الدفاع الاسرائيلية كمضو في لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية ، كما أنه كان زميلا باحثا في معهد الدراسات الدولية في « بيركلي » حتى ١٩٦٧ ، ويعمل الان زائرا بمركز الشئون الدولية بجامعة هارغارد الأمريكية ، مع احتفاظه بجنسيته الاسرائيلية ، ومساهمته في ابحاث وزارة الدفاع الاسرائيلية .



كان الانتصار المقاجىء الذى احرزه «زاحال» — جيش الدفاع الاسرائيلى — سنة ١٩٦٧ نتيجة لفلسفة تعتبر أن المجهود الحربى اداة لبناء الامة منذ بداية الحركة الصهيونية في فلسطين ، وفي عام ١٩٤٨ أدت حرب التحرير الاسرائيلية الى القاء الضوء على الجيش ومنذ ذلك الوقت أصبح لقادة الجيش نفوذ بين النخبة الحكومية والاقتصادية التي النزمت بادخال الأساليب الحديثة في الجيش بسرعة ، وقد أدى انتصارنا المسكرى على المصريين في ١٩٥٧ وانتصارنا على مصر والاردن وسوريا في ١٩٦٧ الى دعم سسمعة الجيش ،

وبالرغم من ان جيش اسرائيل النظامي لايزيد على ثمانين الف جندي . . الا أن سبع اجمالي السكان اليهود وعددهم مليونان ونصف مليون ، يعتبر احتياطيا عسكريا شعالا ، لهسذا فمن الطبيعي أن نتساعل عن أثر الجيش على الحياة السياسية في اسرائيل .

ولكى نقهم هذا الاثر ، لابد أن نقهم الدور الذى تم تحديده للجيش الاسرائيلى من البداية لحكى يقوم به بالنسبة لأمن اسرائيل وسياستها ، ان هذا الدور يمكن تلخيصه فى (نظرية التطويق المربى) التى اعدت فى البداية تحت اشراف بن جوريون ، واصبحت من يومها هى المبدأ الذى يحكم عمل وتفكير جيش الدفاع الاسرائيلى حزاحال ،

ان هذه النظرية تعتمد على الاله كار التالية :

• أولا : ان العرب يحاصرون اسرائيل جغرافيا .

ثانیا : ان مهمة الجیش هی أن یحاصر العرب عسكریا
 لكی یلغی تأثیر هذا الحصار الجغراف ،

♦ ثالثا: ان هذا الحصار يعتبد على الحصول باستبرار على احدث الاسلحة ، ومهمة القيادة السياسية أن تضمن دائما وجود دولة — أو اكثر — قادرة على امداد اسرائيل بأحدث الاسلحة هدذ .

و رابعا: ان نجاح السياسة لا يقاس بالحصول على سلاح حديث نقط ، ولكن بالحصول على المعلومات التي تمكن الجيش من صناعة هذا السلاح الحديث محليا ، حتى لايظل الجيش تحت رحمة الدولة الموردة ، والتي قد تتعارض مصالحها مستقبلا مع مصالح اسرائيل . .

ان بن جوريون ، باعتباره أول وزير دفاع لاسرائيل ، كان هو بالطبع أول من أشرف على تطبيق هذه النظرية ، ان موقف بن جوريونكان قائبا على أساس :انه طالما احتفظت اسرائيل بتفوقها المسكرى الذى يسميه هو — لأسباب سياسية — توازنا عسكريا على قوات الدول العربية مجتمعة ، وطالما استطاعت اسرائيل أن تحمى حدودها وتنوسع فيها عن طريق الفارات الانتقامية ، فانها ستكون في أمان ، وهذا الوضع الدفاعي قائم على أكثر من مجرد الحد الادنى لاعتبارات الأمن التومى ، فالمقصود به السماح بقيام مناورات عسكرية مرنة على الحدود ، حتى يمكن صد أى هجوم عربي فوق الأراضي العربية ، ولا بد — في جميع الأحوال — أن تتم جميع الأعمال العسكرية قوق أرض العدو العربي ، ومعنى الانتقام أرضنا في اسرائيل ، أن هذا معناه الانتقام السريع ، ومعنى الانتقام هو أقامة السلم عن طريق القوة .

وقد حرص موشى دابان - وزير الدناع الحالى فى اسرائيل - ان يطبق هذه المبادىء باعتباره تلميذا مخلصا لبن جوريون ، ان مغهوم دايان للملاقات العربية الاسرائيلية ينبع من الاغتراضات التالية:

● اولا: ان الحد الاتصى لمهسة الجيش هى ان يكسب المحرب . . ان ولاء الجيش لابد أن يكون لمهنته ، وليس لمسائدة أى حزب سياسى ضد حزب آخر . أن الجيش هو مجموعة من الفنيين المتخصصين ، وتخصص افراده هو القيسام بالأعمال المسكرية لتحتيق اهداف سياسية تحددها القيادة المدنية .

ثانيا: أن الحد الأدنى لمهة الجيش ، هو الدفاع عن حدود أسرائيل .

- ثالثا : ان الدولة كلها اسرائيل هى حدود .
- رابعا : ان الجيش يجب ان يعمل على اسساس أن هناك دائما تدميرا وشيك الوقوع .
- خامسا: ان سياسة العرب بالنسبة التسلل هي ( حسرب فدائيين ) ضد اسرائيل .
- سادسا: ان سياسة اسرائيل هي تحسويل الامر الواقسع
   الي حالة دائمة . . وتحويل الهدنة الي صلح .
- سابعا: ان غرض الفارات العسكرية التأديبية . . هو تنبيه الدول الكبرى حتى تقوم بالضغط على العرب من أجل الصلح مع أسرائيل .

لقد ظلت المسادىء السسبعة السسابقة دليل عمسل الجيش الاسرائيلي منذ ١٩٤٨ حتى ١٩٦٧ من التغيير الوحيد الذي طرأ على الموقف بعد ١٩٤٨ يتعلق بالمبدأ السبابع فقط م فنتيجة للانتصار الاسرائيلي في الحرب ، أصبحت سياسة أسرائيل الآن تتنافي مسع اعطاء أي دور للدول الكبرى ، بينما أصبح العرب هم الذين تتوقف قدرتهم العسكرية والسياسية على ما تريده الدول الكبرى .

ونتيجة لهذا . ، فان رؤساء اركان حسرب الجيش الاسرائيلى يتولون مناصبهم في المتوسط لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات . لقد تعاقب على الجيش فيما بين عامى ١٩٤٨ و ١٩٦٧ صبعة رؤساء لاركان الحرب ، استقال احدهم بعد سنتين ، وواحد بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث . ان رؤساء الاركان السبعة بلغت اعمارهم سنيما عدا اثنين منهم التل رؤساء الاركان السبعة بلغت اعمارهم سنيما عدا اثنين منهم التل من اربعين عاما عند تعيينهم .

ان القاعدة نفسها موجودة بالنسبة لكبار الضباط . ومتوسط الاعمار منخفض نسبيا ، اذ يبلغ من ، ٤ الى ٤٤ سنة لمن في رتبة بريجادير جنرال ومن ٣٥ الى ، ٤ لن في رتبة كولونيل ، ومن ٣٠ الى ٥٠ لن في رتبة ليفتانت كولونيل ، وذلك في سنة ١٩٦٦ .

ولأن هذا الكتاب يهتم اساسا بسيطرة المدنيين على العسكريين في اسرائيل ـ بالرغم من الدور غير العادى الذي يتوم به «زاحال» ـ مان هناك حادثا من الماضي القريب سوف نستخدمه للدلالـة على تغلب المدنيين على السلطة العسكرية .

معندما قام الرئيس المسرى ناصر فى ١٤ مايو ١٩٦٧ بحسار خليج المقبة . واجهت الحكومة برئاسة « ليغى أشكول » هذا التحدى بالدبلوماسية فى بادىء الأمر ، ولكن المبادرة الأمريكية بدعوة الدول المبحية للمساعدة فى رفع الحسار انت الى ما أعنبرناه كاسرائيليين كارثة دبلوماسية . ويومها طالبت المحافة وضغط الجمهور على الحكومة من أجل التيام بعمل عسكرى ، وتبل نشوب الحرب بعشرة أيام ، طالب زعماء أحزاب المعارضة ومعظم المحت الاسرائيلية بتشكيل حكومة طوارىء يتم فيها ائتلاف جميع الاحزاب لقد مارست المعارضة السياسية شغطا قويا على الحكومة لفصل منصب وزير الدفاع عن منصب رئيس الوزراء ( وكان أشكول شغلهما مما ) . وطالبت أيضا بتعيين موشى ديان ( بطل سيناء شرئيسي فى الائتلاف حدة مرات . . وعارضت لجنته التنفيذية الرئيسي فى الائتلاف حدة مرات . . وعارضت لجنته التنفيذية حوصوصا المسكرتير العام وقتها جسولدا ماثير — فى انضمام

الجنرال دايان ، وبعد عدة ايام من الضغط . ، استطاعت المعارضة أن ترغم زعامة الحزب على تشكيل حكومة وحدة قومية مع تميين دايان وزيرا للدفاع ،

وخلال تلك الفترة ( من ١٥ مايو حتى ١٥ يونيو ) لم يصدر عن المحيش واركان حربه أى عمل يقصد به تحدى مجلس الوزراء . ان كل ما فعله الجيش . . هو الضغط على رئيس الوزراء من أجل الاقدام على عمل عسكرى ، وقام اسحق رابين — رئيس اركان الاقدام على عمل عسكرى ، وقام اسحق رابين — رئيس اركان الحرب — بالدعوة الى التعبئة العسامة وبالرغم من أن هيئة اركان حرب الجيش كانت مستاءة من «أشكول» ولا تنق في كفايته وتعتبره مفتقرا الى الحزم . . الا انها ظلت خاضعة السلطة المدنية ، وحتى عندما تم تعيين دايان وزيرا المدفاع — وهو الأمر الذي كان الجيش يريده في الحقيقة — فان هذا التعيين تم بواسطة المسلطة المدنية ، واصبح موشى دايان نفسه ممثلا السلطة المدنية في منصب وزيسر الدفاع .

وهذا التحديد الواضع لدور السلطة المدنية — بالنسبة للجيش سلم يستقر الا منذ سنة ١٩٤٨ . أما قبلها غلم تكن هناك حدود واضحة بين السياسة والعسكرية ، منذ أن أنشئت «الهاجاناه» سنة (١٩٢٥ ، باعتبارها أول منظمة يهودية مسلحة في غلسطين العرب في غلسطين (الهاجاناه) أولا للقيام بالأعبال المسلحة ضد العرب في غلسطين ولحماية الجالية اليهودية في غلسطين والسنوات كثيرة والم تكن بريطانيا ، باعتبارها سلطة الانتداب في غلسطين والتداب البريطانية ، العربي في غلسطين في البداية ضد سلطات الانتداب البريطانية وكانت القيادة اليهودية تعلم أنها لو اتبعت السياسة نفسها التي طبقها العرب ضد الانتداب غسوف تحل كارثة باليهود و لانمبحرد طبقها العرب وحدةم ضد العرب وحداد المرب وحداد المرب يحاربون البريطانيين ، بينها يقومون هم بالتعاون مع تركوا العرب يحاربون البريطانيين ، بينها يقومون هم بالتعاون مع البريطانيين ضد العرب .

وفى الوقت نفسه . . قام « بن جوريون » والسوكالة اليهودية بدعوة اليهود للتطوع في الجيش البريطاني في صفوف الحلفاء ضد

المحسور . وهكذا نطوع ثلاثون الف يهودى مع الحلقاء ليكتسبوا الخبرة منهم ، ويحصلوا على السلاح الذي استخدم نبها بعد ضد العرب والبريطانيين على السواء .

وفى مايو 1981 بدأت « الهاجاناه » فى بناء قسوة قدائية هى « البالماخ » لتكون أول وحدة عسكرية تضم نخبة عسكرية محترف متغرغة متخصصة فى العمليات الخاصة التى يقسوم بها القدائيون ، والتى تعتمد على الحرب الخاطفة ، والحركة السريعة ، واحراز أكبر النتائج بواسطة أقل عدد ممكن ، ونستطيع أن نسدرك أهميسة « البالماخ » بالنسبة لمستقبل الجيش الإسرائيلى بعد ذلك حينما نعلم أنه فى سنة 1988 كان الجيش الاسرائيلى يضم ١٢ ضابطا برتبة بلواء ، من بينهم ثلاثة جاءوا من « البالماخ » وحوالى ٥٤ عقيدا فى تلك الفترة ، كان ٢٠ منهم من ضباط « البالماخ » وكان أكثر من أربعين فى المائة من الضباط فى رتب مقدم ورائد مدربين فى «البالماخ» ومنذ مربين فى «البالماخ» ومنذ حرب مسنة ١٩٤٨ أصبح ثلاثة من قواد « البالماخ » رؤساء لاركان حرب الجيش وهم : موشى دايان ، واسحق رابين ، وحاييم بارليف . وفى حرب ١٩٦٧ كانت أركان حرب الجيش تضم ١٨ ضباط ، من ضباط « البالماخ » السابقين .

ومع هذه الاهمية التي كانت تعطى « للبالماخ » . . الا ان « بن جوريون » باعتباره اول وزير دفاع اسرائيلي ، قرر في سنة ١٩٤٩ حلها وادماجها في الجيش كجزء من تحويل المنظهات المسلحة المختلفة الى جيش رسمى ، بعد اعلان قيام دولة اسرائيل .

وهنا . . نشأ أول خلاف في الكنيست ( البرلمان الاسرائيلي ) بين بوريون وممارضيه . كان الخلاف هو : هل ننشىء جيشا شمبيا يعتبد على قرق الصاعقة والغدائيين وحرب العصابات التي تقوم بها « البالماخ » أم ننشىء جيشا محترفا ؟ هل ننشىء جيشا صياسيا . . أم جيشا مخصصا ؟

وكانت الصيفة التي تم التوصل اليها هي : أن يكون الحيش صغيرا ومحترفا ، ولكن مع وجود نظام ضخم للاحتياطي . . ونظام نعال للتميئة السريعة جدا ، ونظام دقيق لضمان ارتفاع مستوى الاحتياطي عند التعينة العاجلة ، وتم كذلك وضع الاساس لان يتوم الجيش بمتابعة احدث الاختراعات العلمية والتكنولوجية ، وان يغرس روح « الهاجاناه » ، ، و « البالماخ » في المجندين الجدد ، وان يساعد الجيش في اندماج المهاجرين الجدد ، ويهتم بالزراعة ويسهم في مجهودات المستعمرات الزراعية .

#### \* \* \*

لقد كان « بن جوريون » يؤمن بأن المهمة الرئيسية للجيش هي المتال . . والهدف الوحيد له هو الانتصار وقت الحرب ، وكان يرى ان على العسكريين أن يتصروا أنفسهم على تلك الوظائف الأساسية . لقد كانت هذه هي النظرية التي أرسي « بن جوريون » أساسها باعتباره أول مدنى في وزارة الدفاع ، وهي نظرية أدى المهل بها الى تحديد واضح للعلاقات المدنية العسكرية ، والي نفادى تضييع مجهودات الجيش في مهام ادارية أو اقتصادية مباشرة . . مها يحدث عادة في الدول النامية .

ومع ذلك . . مان الجيش كان عليه أن يتدخل أحيانا ، ليس للعمل كبديل عن المؤسسات الاقتصادية والثقافية ، ولكن لجرد سد النغرات فقط ، وفي الاحوال التي تتعلق مباشرة بكفاءة الجيش نفسية .

غفى ميدان التعليم مثلا . . كان مستوى التعليم — ولا سسيما بالنسبة للضباط — يمثل قلقا عظيما للجيش . . ولكى يتم سد هذه النغرة . . أقام الجيش مدارس خاصة ودراسات لتعليم المجنسين الجدد بهدف المتضاء على الامية في الجيش ، وهنا يبرز دور النساء في الجيش لاول مرة ، ومن ناحية أخرى اسقط اقتراح بادخال تخصص عسكرى في المدارس الثانوية ، وبدلا من ذلك اقام الجيش اكديبية خاصة لهذا المغرض .

وفي الوقت نفسه . . قام الجيش بانشساء وحدة خاصسة هي ( ناحال ) — أي : شباب طلائع الرواد الاسرائيلي . ومهمة هذه

الوحدة . . هى اعطاء فترة تصيرة من التدريب العسكرى للشباب لكى يتم تعيينهم بعد ذلك كمجموعات في المستعمرات الزراعية ، التي تقع عادة في الأماكن الحساسة على الحدود السورية أو المصرية .

وقد استلزم الدور الجديد أيضا ٠٠ أن يقوم الجيش بتأسيس صناعة كبيرة وبحث علمي معقد أدى الى انتاج المعدات الحربية والالكترونية التي يعتبد عليها ابن الجيش وبالتالي ابن الدولة ... أن هذه الطريقة تطورت الى صناعة الكترونات راتية ومعتدة ، وقد دعم ذلك مقدرة وزارة الدفاع على تنبيسة شركات الطيران والالكترونات بحيث أصبح عدد العاملين فى تلك الصناعة الحسربية اكثر من عشرين الغا ، ومنذ حرب ١٩٦٧ وسعت وزارة الدفساع صناعاتها الخاصة بالالكترونات والطيران والصواريخ الموجهة . كمّا مناعات من الغنيين اللازمين لللك الصناعات . .وفي الوقت نفسه ٤ غانه على مستوى الضابط العادي ٥٠ يقوم الجيش بتشجيعه على دراسة المارات الادارية والاقتصادية المُختَلَّفَة ، لكي يستطيع الضابط العثور على وظيفة بالأئمة عندما يخرج من الجيش ، حيث يؤدى نظام الترتيات السرية ، والتقاعد في سن مبكرة . . الى خروج النَّصَامِطُ الَّمِي ٱلْحِيسَاةُ ٱلْمِنْيَةُ مِبِكُوا . ويُركِّزُ أَعْلِبِيةِ النَّصَـبِاطُّ على دراسة الاقتصاد أو ادارة الأعمال أو عمليسات البحث سسواء بدر استها في اسرائيل أو في الخارج (بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا).

وبالنسبة للمسلاقة بين الجيش ووزارة الدفاع ، فقد استقرت عند مفاهيم معينة منذ سفة ١٩٤٨ . فبعد تشكيل « زاحال » أصبح لوزارة الدفاع الدور الثانى بعد الجيش ، واتتصرت مهمتها على الشراء ، وظل ضسباط الجيش ، ينظرون الى الوزارة باعتبارها مجموعة من الكتبة والتجار . وفى الوقت الذى كان الجيش يتلقى احسن الاهتبام ، كانت وزارة الدفاع تعانى من عسدم الاهتبام . . وتتكون من السياسيين وطبقة الفنيين البارزين امثال ليفى اشكول ( أول مدير عام لها ) وبنحاس سابير ( ثانى مدير عام لها ) وبنحاس سابير ( ثانى مدير عام لها ووزير المالية الحالى ) واسرائيل جاليلى ( أول تأثب لوزير الدفاع ووزير الاعلام الحالى ) . وقد هجر كل هؤلاء الوزرارة بعد سنوات تللة فقط . . وهكذا اكتهلت سيطرة بن جوريون باعتباره وزيرا للدفاع .

لقد عمل ، بن جوريون ، على رفع دور الجيش فوق الوزارة ، فكان يترك اصدار القعليمات الخاصة بالجيش والوزارة للقادة وبعد أن حرم على الاحزاب السياسية أن تعمل داخل الجيش ، وبعد أن أزال اليساريين من كل المراكز التي شغلوها في الجيش ، وضع نظاما للترقيات يقوم على أساس الكفاءة لكى يتمشى هذا مع ننمية روح الاحتراف داخل الجيش ، وأصبح برنامج تدريب ضباط الجيش يتضمن كثيرا من مبادىء تدريب البالماخ ( الصاعقة ) على القيادة ، وأصبح بن جوريون - باعتباره وزيرا للدفاع وممثلا المسلطة المدنية - هو الذى يوافق على جميع التعيينات والترقيات ابتداء من رئس أركان الحرب حتى رتبة ليفتانت كولونيل ( مقدم ) رئيس الأركان السابق ، وكذلك اللجنة الداخلية الخاصة وكبار رئيس الأركان العسابيق ، وكذلك اللبنة الداخلية الخاصة وكبار المستشارين . أما تعيينات وترقيسات كبار الضباط الآخرين غيرشحها رئيس الأركان ، ولحكنه يعتبر سلطة نهائية اتل من رتبة ليفتنانت كولونيل .

واذا كان « بن جوريون » قد استطاع ان يحسم الصراع على السلطة بين المدنين والمسكريين داخل وزارة الدفاع » قان هذه الازمة تفجرت عندما استقال بن جوريون في نوفمبر ١٩٥٣ ، لقد قام بن جوريون قبل استقالته باختيار « لافون » لمنصب وزير الدفاع ، ولكن في خالل شهور قليلة تجمع المسكريون ضده وفجروا أزمة عرفت فيما بعد باسم « فضيحة لافون » ، أن هذه المضيحة التي ظلت على درجة عالية من السرية حتى سنة المفضيحة التي ظلت على درجة عالية من السرية حتى سنة منابات التجسس والتخريب ، كان الجيش والمخابرات قد اعداها للقيام بها في القاهرة سنة ١٩٥٤ ،

كان السبب الرئيسي في العمليات . . هو ان اسرائيل احست في سنة ١٩٥٤ ببوادر تحسن في العلاقات بين مصر وامريكا،وببداية تحول السياسة الامريكية نحو القاهرة . وفي الوتت نفسه مان السياسة الامرائيلية كانت في سباق مع الزمن لكي تكسب امريكا كحليف لها في صراعها ضد العرب ، وخصوصا ضد مصر ، لهذا

قامت المخابرات الاسرائيلية بتصميم عدة عمليات نسف وتجسس نتم في القاهرة ضد السفارة الامريكية والمنشآت الامريكية في مصر بهدف التضاء مقدما على أي احتمال لتحسن الملاقات الصريبة الامريكية . ولسكن مصر كشفت شسبكة التجسس والتفسسويب الاسرائيلية في اللحظة الاخيرة وأعدمت زعماءها ، وفشلت العملية فشلا ذريما .

وأدى النشسل المدوى . . الى تحقيق سريع داخل الجيش وداخل جهاز المخابرات ، تبين بعده أن العبليات نغنت بدون علم لاغون وزير الدفاع . وهنا أثار «لافون» أزمة لأنه اعتبر هذاالعبل تحديا لسلطته المدنية ، ولكن المخابرات استطاعت أن تقدم وثائق مزورة ضده ، دعمها الجيش ، لكى يتم في النهاية التخلص منه . . وهذا ما حدث معلا ، عندما أضطر لاغون الى الاستقالة . . فانتهت بذلك فترة من المنافسة بين وزير الدفاع والقيادة العليا للجيش ، وهى غترة استمرت ١٥ شهرا ، انتهت بعودة بن جوريون من جديد الى وزارة الدفاع واستئناغه العمل مع تلهيذه سهوشي دايان وعلى تأكيد نظرياتهما من جديد بالنسبة للعلاقة بين الجيش والمدنيين على تأكيد نظرياتهما من جديد بالنسبة للعلاقة بين الجيش والمدنيين . . الأول كوزير للدفاع . . والثاني كرئيس لهيئة أركان الحرب .

وبعد سنوات طويلة من الصراع . . اصبحت العلاقة المدينة والعسكرية الآن كما يلى : ان جماعة كبار الضباط في جيش اسرائيل ليست لها أى مطامح سياسية كجماعة ، وهى تحتفظ بولائها لرئاستها المدنية ، ولكن . . من ناحية اخرى . . تتبتع هذه النخبة بنقوذ ضخم في شئون الدقاع والشئون الخارجية ، خصوصا تلك التي تتعلق بأمن الجيش أو بضمان قدرته على النجاح في مهمته في العمليات العسكرية ، وهذا النفوذ يعتبد على أن الجيش مسئول عن الانتصار في العمليات العسكرية . . بينها السياسة مسئولة عن توفير الموارد وخلق الظروف التي تسمح الجيش بالتمرف بحرية . لهذا غائنا نحد أنه بينها عارض « بن جوريون » مثلا في قيام اسرائيل بالحرب سنة ١٩٦٧ لخشيته من التدخل السونييتي لصالح مصر . . غان رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقتها — ليفي اشكول — اضطر ان يوافق على الحرب بناء على تقرير من مخابرات الجيش . . قررت

هيه أن الاتحاد السوهييتي لا يمكن أن يساعد المصريين بشكل مباشر. ومع وجود عوامل كثيرة خلف القرار .. الا أن العامل الاول هو صدق تنبؤات تلك المخابرات في الماضي .. ودقة المعلومات التي كانت تقدمها دائما عن موقف أعدائنا العرب .

كما أنه يجب الاشارة أيضا الى : أنه في ظل وزير مدنى — هو أشكول — حصل الجيش على أحسن وأغلى الاسلحة في تاريخه كله ، بينما نجد أن وزارة المالية عارضت مرتين ، ضد بن جوريون وموشى دايان ، زيادة ميزانيسة الجيش ، ووجود دايان الآن في منصب وزير الدفاع لا يعنى أنه ممثل للعسكريين ، ، لان الذي أعاد «دايان » إلى السلطة قبيل حرب ١٩٦٧ كان هو الناخب الاسرائيلي، وليس جنرالات الجيش الاسرائيلي !

ان النظرية الاساسية هنا هى : أن الجيش لا يتحرك كمجموعة سياسية ، ولكن كمجموعة متخصصة محترفة ، لذلك غان الجيش الاسرائيلى لم تكن له مطامع بالنسبة للصراعات السسياسية في أسرائيل ، أن ما يحدث في المادة ، هو أن الجيش يتحرك في الدول النامية للاستيلاء على السلطة ، عندما يفتد ثقته في « السسياسيين الفاسدين » ، لهذا فاننا نجد أنه بينما يحتفظ الجيش بولاء ضخم لبن جوريون مثلا ، فأن بن جوريون مقد نفوذه غير المسادى على الجيش عندما كون في سنة ١٩٦٥ حزب «رافي» وانشق على الحزب المنفى الرئيسي في الحكومة ،

ولمسذا ينسور الآن سسؤال . . هسو : هل اسرائيسل دولسة « أمبراطوريسة » . وبالتسالى : هسل الجيش نيهسا هسو جيش « أمبراطورى » ؟

ان الدولة الامبراطورية نتميز أولا بما يلى :

وأولا : ثقانة سياسية وحفسارية غير نعسالة ويساندها الجيش . وهذا لم يحدث رغم انتمسار الجيش في ثلاث حسروب متواليسة .

- ثانيا : وجود-مستوى منخفض للمؤسسات السياسية .
   وفي اسرائيل استقرت المؤسسات السياسية المدنية بشكل حاسم .
- ♦ ثالثا: ضعف الاحزاب السياسية أو عدم فعاليتها . وهـذا لم يحـدث .
- و رابعا : عدم وجود هدف مشترك وتضامن ايديولوجى .
   وفي اسرائيل لم يؤد التوسع في الجيش الى تهديد التفوق المدنى .
- خامسا : النقص في روح الاحتسراف داخسل الجيش لتغلب
   الاعتبارات السياسية ، وفي اسرائيل لم يحدث هذا ولم تتحالف
   غلة الضباط مع اية فئة سياسية . .

وهكذا فان المتدرة الاستيعابية للاقتصاد ، والاستغناء عن الضباط بسرعة ، ونجاح ادماج المحاربين القدامى ، واعتمادالجيش على نظام الاحتياطى ، وتماثل الأهداف العسكرية والقدومية ، وتأصل روح الاحتراف في « زاحال » . . كل ذلك يمنع الجيش من التدخل الفعال في السياسة ، وبالاضسافة الى ذلك ، غان الاحساس بشرعية الهياكل السياسية المدنية ، . يقدم ضماتا فعالا لسيطرة المدنيين ، مع عدم استبعاد وجود الجيش كقوة ضاغطة .

# المسيراج ضد المسيح تأمين: بن يوراما ميورى دات

### هذا الكتاب وهذان المؤلفان

في حرب ١٩٥٦ لم تبدأ اسرائيل في الهجوم ضد مصر ، الا بعد ان ضمنت غطاء جويا لها من بريطانيا ، وفي حرب ١٩٦٧ لم تحارب الا بعد ان تأكنت من وجود تعليمات لدى الطيران المصرى بعدم الحرب ، ومع ذلك ، مالنتيجة هي النتيجة ، لقد احتسب التاريخ على الطيران المصرى هزيمتين حتى قبل أول طلقة ، وكان السبب هو نقسه في كل مرة : ان الطيران المصرى وضع في موقف صعب من البداية ، موقف الشخص الذي احاطت السلاسل بيديه وقدميه من دلي يتمكن شخص ثان من ضربه على راحته ،

ومن الهواء . . خلقت اسرائيل اسطورة روجتها في كل انحساء العالم . اسطورة تحاول دائما ان تقنعنا مثلا ان الطيار الاسرائيلي اكبر كفاية من الطيار المصرى ، وان التدريب الزائد في جانب الطيار المسرى . ان الاسرائيلي كان يقابله تدريب ناقص في جانب الطيار المصرى . ان هذا المنطق ضرورى بالنسبة لاسرائيل . . لكي نقتنع نحن بالتسالي بأن هزيمة 197۷ كانت امرا لا مفر منه ، وقدرا لا يمكن تفاديه . ولكن الحقيقة التي سقطال اسرائيل تخفيها ، وهذا الكتاب الاسرائيلي يخفيها ، هي : ان الطيران المصرى هزم في الحرب . . قبل ان تبدأ الحسرب !

وهذا الكتاب الاسرائيلى . . هو واحد من الكتب القليلة التي ركزت على الحرب الجوية بين مصر واسرائيل ، مع الاستشهاد بأمثلة من حروب ١٩٤٨ ، ١٩٥٦ و ١٩٦٧ وهو من السكتب التي انتشرت تهاما في العسالم ، انه حتى الآن ممنوع من التسداول في مصر والدول العربية . . والكتاب اشترك في تأليفه صحفيان اسرائيليان .

الأول (بن بورا) ، عمل مراسلا لصحيفة « يديعوت احرونوت » الاسرائيلية في باريس ، وهو يعيش في اسرائيل منذ عام ١٩٤٥، وكان طالبا بالجامعة العبرية بالقدس ثم في السوربون بباريس ،

أما المثانى « يورى دان » ٠٠ نهو أيضا اسرائيلى عمل مراسلا حربيا لمدة سبع سنوات لصحيفة « معاريف » التى تصدر في تل أبيب . وقد كان أحد جنود المظلات الذين استطتهم اسرائيل خلف المخطوط المصرية في حرب ١٩٥٦ ، ومنذ سنة ١٩٦٣ وهو بعمل مراسلا لصحيفة بباريس ،

#### \* \* \*

فى الشهور التالية لانتصارنا فى ١٩٦٧ بدأ الملحقيون العسكريون الإجانب فى تل أبيب يبحثون عن اجابة بالنسبة لسؤالين أساسيين : السؤال الأول هو : لماذا قررت القيادة المسكرية الاسرائيلية أن تبدأ هجوم الطيران الاسرائيلي على مصر الساعة التاسعة الا الربع صباحا بتوقيت القاهرة ، ( الثامنة الا الربع بتوقيت الماهرة ، ( الثامنة الا الربع خلا ألى بساعة أو بعد ذلك بساعتين مثلا ؟

والسؤال الثانى ، الذى اهتم به اخصائيو الطيران هو : كف استطاعت الطائرات الاسرائيلية أن تحقق عنصر المفاجأة بالنسبة للطيران المصرى ، وكيف استطاعت كل طائرة أن تقوم بعدد كبير من « الطلعات » في يوم واحد ؟

اما بالنسبة للسـؤال الأول — وهو تحـديد ساعة المسفر بالنسبة لبدء الهجوم الجوى الاسرائيلى على المطارات المصرية يوم خمسة يونيو ــ فقد تم تحديده بناء على الأسباب الثلاثة التالية:

اولا : أن مصر كانت تتوقع هجوما مفاجئا عند أول ضوء في النهار وأن دوريات الحراسة التي يقوم بها في كل صباح تسكيلان من الطائرات الميح ٢١ – منذ أعلنت مصر التعبئة العامة – كانت تشير بوضوح الى الساعة التي كان المصريون يعتبرونها ساعة

القدر . وكان العنصر المفاجىء لهم من الناحية المنطقية . . هـ و اختيار ساعة متأخرة تليلا عن الساعة التي كانوا يتوقعونها .

وقد ارتكب المصريون هذه الغلطة نفسها سنة ١٩٤٨ ، عندما كانوا يرون أن الحرب يجب أن تبدأ مع أول ضوء من النهار .. وليس قبل ذلك أو بعد ذلك .

- ثانيا : كانت تقارير الارصاد الجوية الاسرائيلية . . تشير الى أن بعض الضباب ، الذى كان يغطى مدخل الدلتا ، قدلاينتشيع الا حوالي الساعة المفامنة ، وكانت الرؤية اذن في هذه الساعـة ستكون الهضل مما هي قبل ذلك .
- ثالثا : أن العادة جرت في معظم القواعد الجوية المصرية على تقديم وجبة أفطار ثانية في الساعة التاسعة وثماني دقائق بتوقيت مصر ، وفي تلك اللحظة ، . يتراخى الطيارون المصريون في يقظتهم ، ثم يتجمعون معا في « ميس » ويفطرون فيه .

اما بالنسبة للسؤال الثانى — المتعلق بكيفية نجاح الطيران الاسرائيلى فى اداء مهمته — غان هناك عناصر عديدة ، ومن بينها عناصر وفرتها القيادة السياسية ، وعناصر آخرى وفرتها القيادة العسكرية ، وعناصر وفرتها اجهزة المخابرات الاسرائيلية بالنسبة لدتة البيانات التى قدمتها عن الاستعدادات العسكرية المصرية . . مقابل الجهل المطلق الذى اظهرته المخابرات المصرية بالنسبة لمعلوماتها عن الاستعدادات الاسرائيلية .

ولو تركنا العنساصر السياسية جانبا ، غانسا سنجد أن هناك مجموعة أسباب عسكرية ، كانت هى التى ساهمت بشكل مباشر في انتصار الطيران الإسرائيلي في معركته ضدالطيران المصرىخلال تلك الساعات المبكرة من خمسة يونيو سنة ١٩٦٧ . هذه الاسباب هي :

 أولا : أن برامج تدريب الطيسارين الاسرائيلين التى كان يجرى تنفيذها قبل ذلك بسنوات . كانت تصر على استخدام جميع الوسائل الفنية والتكنولوجية الحديثة في ميدان العلوم الخاصة مالطيران والعلوم المرتبطة بها . وكان التدريب المردى على المعارك الجوية . هلو الأمر الذي كان مصدره قادة السلاح الجوي الإسرائيلي منذ نشأة هذا السلاح .

- ثانيا : ان السلاح الرئيسى ، الذى اعتبد عليه الطيران الاسرائيلى فى حرب يونيسو ، كان طائرات ( الميراج ) الترنسية المسنع ، وفى الواقع أن الاغلبية الكبرى للطائرات الاسرائيلية فى تلك الحرب كانت فرنسية الصنع ولم تكن جنسية الطائرات هى المعامل المهم ، ولكن التعديلات التى ادخلتها اسرائيل على تلك المطائرات لعبت هى الاخرى دورا هاما .
- ثالثا : ان المصربين لم يستخدموا طائرات الجيج ٢١ التي كانت في ايديهم استخداما كاملا . . لأن طريقة عمل وتنظيم سلاح الطيران المصرى ـ قبل الخامس من يونيو \_ كانت توحى بأن هناك تأكيدات قاطعة لدى هذا السلاح بأنه لن يقاتل ، ولن يبدااى قتال . . وليس القتال .
- رابعا: الصيانة . ان الاهتمام الشديد بتنظيم وفعالية أجهزة الصيانة في القواعد الجوية الاسرائيلية . كان شيئا اساسيا يركز عليه كل واحد من قواد سلاح الطيران قبل ذلك بسنوات طويلة . ان هذا الاهتمام أدى الىنجاحنا \_ كأسرائيليين \_ في اختصار المدة التي تفصل بين طلعتين للطائرة الميراج ، الى سبع مقائق ققط . . بينها المدة التي حددها مصمو تلك الطائرة اصلا هي عشرون دقيقة . لهذا . . لم يكن من الصدفة أن الطائرات الميراج استطاعت خلال الحرب أن تقرم بأثنتي عشرة طلعة يوميا، ولم يتطلب تغيير محرك الطائرة سوى غنرة زمنية تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين ، وذلك بدلا من الفترة التي كانت مقررة من قبل ، وهي ١٢ ساعة .

 ♦ خامسا : عنصر المفاجأة ، ان نجاح سسلاح الطيران الاسرائيلي في مفاجأة طائرات المعدو المصري على الارض . . لعب دورا حاسما في احراز النصر ، لقد ساهم في ذلك . . دقة المعلومات التى حصلت عليها المخابرات الاسرائيلية بالنسبة لتنظيم ومواقع وتجهيزات التواعد الجوية المرية ، وكذلك بالنسبة للأخطاء التاتلة التى ارتكبها جهاز الرادار لدى المدو المصرى ، وبمعنى ادق . . كان احد الأخطاء التاتلة التى ارتكبها المصريون . . هي وجود مناطق ( محايدة ) داخل الحدود المصرية لا توجد فيها اجهزة رادار مصرية .

● سادسا: تسليح الطائرة الميراج ، ان سرعة الطائرة الميراج هي ضعف سرعة الصوت ، ان هذه السرعة لاتسمح لأى طيار في المالم ان يحرك مدنعا ويستخدمه ضد طائرة للعدو ، تسبر هي الأخرى بسرعة تقوق سرعة الصوت ، ولذلك ، . اصر الفرنسيون على ان السلاح الوحيد الذى لا يمكن أن يخطىء هدنه ، هدو الصواريخ الموجهة بالاشعة الضوئية تحت الحمراء ، واصبحعلى اسرائيل أن تجهز طائراتها الميراج بهذا السلاح ، ولكن تسليح الميراج بالصواريخ الموجهة ، كان بذخا لا تتحمله اسرائيل ، نظرا لان ثمن الصاروخ الواحد يصل الى خمسين الف دولار ، وكان البديل هو تجهيز كل طائرة ميراج بمدنعين من طسراز ثلاثسين ملايمترا ، وعدم استخدام الصواريخ الموجهة ، الا في حسالات الضرورة القصوى ، . ومع تخفيض سرعة المطائرة الى الدرجة التي تسمح باستخدام المدافيع ، وقد أدى التدريب المستعرالسابق الى تكيف الطيارين الاسرائيليين مع التعديلات المحديدة ، والى حصولهم على خبرة ، . نقلها الامريكيون بعد ذلك الى طائراتهم الفائتوم في مواجهتها المائرات الميح ١١ في فيتنام .

● سابعا: أما السبب السابع والأخير .. في نجاح الطيران الاسرائيلي في مهمته يوم خمسة يونيو ، نهو سر ظلت اسرائيسل تحتفظ به مدة طويلة ، مع انه كان أحد الاسسباب الرئيسسية في الانتصار الجوى الاسرائيلي في حرب ١٩٦٧ . وهذا السرالمسكرى له قصة بدأت قبل أن تبدأ الحرب بسنة كاملة ، وهي قصة لعبت نعيها المخابرات الاسرائيلية الدور الرئيسي .

ففي شهر أغسطس سنة ١٩٦٦ ، أي قبل بداية حرب يونيسو بعشرة أشهر كاملة ، نقلت وكالات الانباء المالية خبرا غريبا .. يفيد بأن هناك طائرة مبح ٢١ يقودها طيار عراقى ، قد هبطت ذات صباح على ارض قاعدة جوية اسرائيلية في مكان ملجنوبي اسرائيل. وكان هذا الطيار العراقي الهارب قد غادر قاعدة قريبة من بغداد، مم طار فوق المجال الجوى الاردني دون تدخل ، ونزل بطائرته في اسرائيل سالما . وهي عملية ظلت المخابرات الاسرائيلية تسعى اليها قبل ذلك بوقت طويل . ان الطائرة السوفيتية ( مبح ٢١ ) تعتبر من افضل الطائرات المطاردة . وحتى ذلك الوقت . . لم يكن يعرف عنها سوى بعض الاوصاف السطحية التي سبق أن نشرتها المجلات المتخصصة في شئون الطيران . لهذا . . فانها كانت صيدا شيئا تسعى اليه اجهزة مخابرات الدول الغربية ، بالاضافة الي اسرائيل التي كانت تسعى في ذلك الوقت الى معرفة الخصسم الذي ستواجهه طائرات المراج في القتال .

لقد هبطت الطائرة الميج ٢١ في اسرائيل ، وهى في حالة سليمة تهاما ، ويقدر بعض المراقبين المبلغ الذى دفعته اسرائيل للطيار العراقي بثلاثمائة الف دولار . وبمجرد أن حدث ذلك . طلبت أربع دول غربية من اسرائيل — ومنها أمريكا وفرنسا — أن تسمح لخبراء الطيران بتلك الدول باختبار هذه الطائرة الميسج ، وكان الادريكيون خصوصا يطلبون ذلك . لان الميج ٢١ هى خصمهم في فيتنام ، ولسكن اسرائيل لم تكن تريد اغضاب موسسكو . وبالاضافة الى ذلك ، فأن اسرائيل كانت تريد الاستفادة بهسذه وبالاضافة الى ذلك ، فأن اسرائيل كانت تريد الاستفادة بهسذه الطائرة لحسابها هى أولا ، أن العمل العاجل الذى قسامت به اسرائيل ، هو تدريب الطيارين على الطائرة الميج ٢١ ، بعد أن اسرائيل ، هو تدريب الطيارين على الطائرة الميج ٢١ ، بعد أن اعطتها المخابرات اسم ( ميج ٧ ) . ، وقد كتب أحد الطيسارين الاسرائيليين تقريرا عنها يقول فيه :

( لقد طرنا على متن هذه الطائرة الميج ٧ قبل وقوع حسرب يونيو ١٩٦٧ لمدة تزيد على مائة ساعة طيران ، أنها طائرة تتال ممتازة في الارتفاعات الشاهتة . . ولكن من أهم الاكتشافات الفنية التي قمنا بها . . هو أن طريقة الاشعال في الطائرة الميج تقوم على أساس الاشعال عالبنزين ) .

ان هذا التترير . . يدعو الى القسول بأن طيارى المسيراج الاسرائيليين قد قضوا الساعات الطويلة في التدريب على توجيه

مدانعهم الموجهة الى مخزن وقود البنزين المزودة به الطائرةالميج، وهذا ينسر لنا النسبة المرتفعة لطائرات الميج المصرية التى انفجرت وهي تطير في الجو فوق جزيرة سيناء قبل أن يستطيع قائدهـــا استخدام تشغيل المتعد المتحرك القائف .

#### \* \* \*

والواقع ، أن أهمية سلاح الطيران بالنسبة التنظيم العسكرى الاسرائيلي ، قد بدأت مع بداية الدولة نفسها في سنة ١٩٤٨ . نمن مايو ١٩٤٨ حتى يناير ١٩٤٩ كان الطيران الاسرائيلي الناشيء هو الذي استطاع أن يوقف زحف المصريين في حرب ١٩٤٨ بعد ان وصلوا الى مسافة ٣٥ كيلو مترا من تل أبيب ، من يومها . . واسرائيل تعطى الاهمية القصوى لتطوير وتنهية سلاح الطيران بها . وهذه الأهمية لم يستطع التعبير عنها في الواقع ألَّا الجنرال ا تولكونسكي ) الذي عين في ١٩٥٣ قائدا للسلاح الجوي . ان قدوم تزلكونسكى الى السلاح الجوى أحدث انقلاب في الأراء التقليدية . التي كانت سائدة بالنسبة العقيدة وللاستراتيجية . وكان عليه ، ليس فقط أن يكافح ويناضل ضد عدم فهم السلطات الدنية له . . بل ايضا ضد عدم اهتمام هذه السلطات ، وعدم اهتمام رئيس هيئة أركان حرب السلاح الجوى نفسه ، بكل ما يتعلق بشئون الطيران ، ان ( تولكوفسكى ) - من خلال عمله السابق في السلاح الجوى الملكي البريطاني . ومن اشستراكه في معارك البريمانيين ضد الالمان في الحرب الثانية \_ تعلم عدة مبادىء بسيطة تلخص في النقط التالية :

• اولا : يجب تجهيز السلاح الجوى بطائرات حديثة دائها، نظرا لان الحرب الحديثة لايمكن أن تخوضها الجيوش دون مساعدة مالة من جانب اسرأب الطائرات — المطاردة والمقاتلة — التي تحمى الارض من أى هجوم معاد ، وكذلك أسراب طائرات قاذفات القنابل المطاردة التي تقوم بنقل الحرب الى داخل أرض المعدو .

 ● ان صغر مساحة اسرائيل جغرافيسا ٠٠ واحاطة الجيران العرب بها ٠٠ يغرض عليها أن تضمن لسسلاح طيرانها ميزتين الساسيتين : السرعة والفعالية ٠٠  ان عنصر السرعة . . يتوقف على وجود الطائرات الحديثة جدا › وعلى درجة تدريب الطواقم البشرية . أما عنصر الفعالية فيتوقف على الانسجام داخل سلاح الطيران › وعلى تعدد استخدام الإجهزة .

ان البادىء السابقة . . كان معناها البسيط فى التطبيق هـو البدا التالى : (يجب اعطاء الاولوية القصوى لسلاح الطيران . . وذلك داخل اطار التطوير الحـديث للجيش الاسرائيلى كله . . ويجب امداد هذا السلاح باحدث المعدات لكى يكون سريعا فيحول دون أى هجوم مفاجىء . . أو يفاجىء العدو فى الوقت المناسب. لذا يجب أن تكون طائرات السلاح الجوى من (اسرة) واحدة . . . وبحيث يمكن استخدام كل طائرة فى مهام عديدة) .

وكان هذا المبدأ . . يفرض على ( تولكونسكى ) ان يدخل في مناقشات عديدة مع الحكومة لاقناعها بشراء أحدث الطائرات . وخلال المناقشات . . كان يطيب له أن يكرر الشعار الذي تعلمه من عمله في السلاح الجوى الملكى البريطاني ، وهو الشعار الذي يقول : ( لا يوجد سيجار يمكنه أن يتمتع بميزتين : الجدودة . . ورخص السعر ) لهذا غان على اسرائيل اذا أرادت طائرات ممتازة . . . أن تدفع غاليا ، وهذا ما حدث نعلا عندما بدات اسرائيل تحصل من فرنسا على طائرات (الميستير) قبل ١٩٥٦ ، لقد وقعت الحرب بعد أن تعهدت بريطانيا لاسرائيل بتقديم غطاء جوى لها . . وفي مقابل ذلك حظرت على اسرائيل أن تجتاز طائراتها خط قناة السويس .

ومع ذلك ٠٠ مان حسرب ١٩٥٦ كانت مرصة لكى يتسوم ( تولكونسكى ) بتطبيق نظرياته . لقد قرر مثلا . . أن تتم جميع رحلات الاستكشاف أو المساندة أو المطاردة أو القنف بالقنابل على أساس استخدام طائرتين فقط فى كل تشكيل ، بحيث ، تقوم احدى الطائرتين بحراسة الثانية عند بدء الاشتباك فى القتال ، أو تعطى انسحابها عند الضرورة . أن صيغة هذا ( الزوج ) الطائر تم تعميمها عند استخدام تشكيلات تضم أربع أو سعت أو ثمانى أو اطائرة ، كما تفعل الدول الاخرى .

وفي سسنة ١٩٥٨ . عين الجنرال ( ايزير وايزمان ) قائسدا للسلاح الجوى . . خلفا لتولكوفسكي ، واذا كان الآخر قد ادخل مبدأ تكتيكيا جديدا ، فان وايزمان قد أكد تطبيق هذا المبدأ ، وهو الآخر قد خدم من قبل في صفوف السلاح الجوى الملكي البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية ، لهذا ، ، فان وايزمان هو صاحب شعار « ان السلاح الجوى الاسرائيلي يجب أن يضم أفضل الشبان الاسرائيليين » ، وكذلك شعار آخر : « ان اسرائيل يجب حراستها من على ارتفاع أربعين الف قدم » .

وفى الأسابيع المتللة السابقة على حرب ١٩٦٧ ، كان وايزمان يصف الوزراء الاسرائيليين بانهم مستضعفون عندما لم يردوا على اغلاق ناصر لخليج العقبة فورا ، لقد وقف « وايزمان » ونزع من على كتفه الشريط الذى يرمز الى رتبته العسكرية كلواء جوى ، والقاه على منضدة رئيس الوزراء قائلا له : « انكم — اذا لم تهاجموا فورا ، . فانكم تتجهون نحو الفناء » ، ان وايزمان كان يرى ان سلاح الطيران له مهمتان رئيسيتان : المهمة الاولى هي القضاء على قوة العدو الجوية ، وعندما تتم هذه المهمة بنجاح . . يكن أن تبدأ المهمة الثانية ، وهي تقديم المعونة الى القوات البرية .

أما بالنسبة للمهمة الاولى ، غان النجاح فيهايتوقف أولا وأساسا على عنصر المفاجأة ، فبالنسبة لاسرائيل ومصر مثلا ، ، من يقوم بالهجوم تبل الآخر ، ، هو الذي سيضمن جميع فرص المتفوق المجوى ، وبالتالي سيضمن احراز النصر .

أما العامل الثانى بعد الفاجأة ، فهو ما يسميه الفنيون « قدرة الاستبعاب » ، أى قدرة البلد على تحمل الفارات الجوية . أن هذا معناه أن على اسرائيل أن تضمن وجود جهاز دفاعى مضاد للطائرات شديد الفعالية . . جهاز يبدأ من المخبأ . . وينتهى بأحدث الاسلحة المضادة للطائرات . . بحيث نضمن في النهاية وجود ستار دفاعى لا تستطيع طائرات العدو المصرى ـ القادمة من أربسع جهات ـ أن تخترقه .

والعامل الثالث \_ في رأى وايزمان \_ هو عدد الطلمات التي تستطيع كل طائرة اسرائيلية أن تقوم بها في وقت معين . . بالنسبة

لعدد الطلعات التى تستطيع طائرات المدو العربى أن تقوم بها فى الفترة نفسها الزمنية . أن هذا العدد يتوقف على نوع الطائرات الموجودة لدى اسرائيل،وعلى كهيتها وسرعتها ومستوى صيانتها وكفاية طياريها ومواقع تواعدها .

ان هذه العوامل الثلاثة ، التي كان يراها وايزمان حاسبة لتحقيق النصر . . هي التي ظل يؤكدها ويعلنها منذ سنة ١٩٦٢، أي قبل حرب ١٩٦٧ بخمس سنوات ، انه لم يكن يؤمن بالراي النقليدي الذي يرى أن النصر يتوقف على التفوق العددي في الطائرات ، بل انه كان يعلن دائما : « إن نسبة القوى هي العامل الإخير الذي يتوقف عليه مصير المعركة ، ونحن في حاجة الى طراز الأخير الذي يتوقف عليه مصير المعركة ، ونحن في حاجة الى طراز للطائرات ، وأن تقوم هذه الطائرات بغاراتها وتقذف قنابلها رغم الرادار . وأن تقوم هذه الطائرات بغاراتها وتقذف قنابلها رغم الرادار . وأن تتفادي الصواريخ الموجهة من الأرض للجو ، ومن الموالية الموبعة تكون قادرة في الوقت نفسه على نقل القنابل ، أن الطائرة التي تحمل عشرة الطنان من القنابل ، تكون مفيدة فقط حينها لتي تحمل عشرة الطنان من القنابل ، تكون مفيدة فقط حينها السريع على أراضي المعدو » ،

وعندما جاءت حرب الايام الستة في ١٩٦٧ لتؤكد صحة آراء (وايزمان) . . كان هو قد رقى الى منصب رئيس عمليات هيئة أركان الحرب العامة في الجيش ، بينها كان قائد السلاح الجوى قد أصبح الجنرال « موردخاى هود » .

ان « موردخای هود » كان يقول للمقربين اليه قبل يونيو ١٩٦٧ :

« أن أندم قط على ذلك الاتفاق الشهير الذي تم عقده في سبتهبر سنة ١٩٥٦ بين بن جوريون ( رئيس وزراء اسرائيل ) وسلوين لويد ( وزير خارجية برطانيا ) في « سيفر »بشأن العمليات الجوية. لقد كان ذلك الاتفاق يضهن لنا الفطاء الجوي من جانب سسلاح الطيران البريطاني ، كما أنه كان في الوقت نفسه يحرم علينا اجتياز تناه السويس بطائراتنا . ومع ذلك كان في استطاعتنا أنا

وزملائى — ونحن نقود طائرات الاوراجان والتشكيل الأول من طائرات المستير — أن نقرر مصير سلاح الطيران المصرى ، لولا تلك المعتبة التى وضعوها أمامنا بتحذيرهم هذا ، وكنا نستطيع بسهولة نسبية ، ، أن نقوم بها لم ينجع السلاح الجوى الملكى البريطانى « المتفطرس » في القيام به بصورة مرضية ، الا وهو القضاء نهائيا على سلاح الطيران المصرى وهو جاثم على الارض . . وكانت مصر حينئذ ستحتاج الى سنوات طويلة لكى تقوم من كبوتها بعد مثل تلك الضربة التى كنا نستطيع أن نكيلها لها » .

والواتع أن « موردخاى هود » الذى كان هذا رايه بالبسبة للطيران المصرى سنة ١٩٥٦ . قد أصبح هو المسئول في سسنة ١٩٦٧ عن تنفيذه عندما قررت أسرائيل أن تبدأ هجومها ضسد مصسر .

نبهجرد أن أتخذ القرار بالحرب . بدأ السلاح الجوى - مثل باقى أسلح الجوى الجوى الجوى الجوى الجوى المناح الجوى كان عليه أن يقوم بالمهمة الاولى فى الحرب ، ولأن المفاجأة كانت اهم عنصر لنجاح تلك المهمة . مقد تم ترتيب كل شيء يؤدى الى تحقيق النتيجة المطلوبة .

نبالاضافة الى الاستعدادت المتوقعة لبدء الحرب ، وبالاضافة الى الطلعات الاستكشافية المستهرة التى قامت بها الطائراتبدون انقطاع ليلا ، ونهارا ، منذ اتخاذ ناصر خطوته الشههرة بسحب قوات الأمم المتحدة . . فان السلاح الجوى الاسرائيلى قام بخدعة قصد منها خداع العدو المصرى ، وتحويل نظره عن النوايا الحقيقية لاسرائيل في حالة نشوب الحرب .

نبينما كان زوجان من طائرات ميراج الاسرائيلية تجوب بصفة مستمرة حدود غزة ، كما كانت تفعل منذ بداية حالة التوتر ، قام زوج ثالت من الطراز نفسه بالتحليق قوق شرم الشيخ ، وكان هدما لضرب مركز من جانب البطاريات المصرية المضادة للطائرات التي تمركزت في الطرف الجنوبي من سيناء ، وقسد استطساعت الطائرتان ان تلتقطا صورا فوتوغرافية تثبت ان لواء مصريا قسد

وصل الى هذا المكان لتعزيز الدناع عنه ، وعادت الطائرات الميراج تحلق نوق شرم الشيخ ايام ٢ و ٣ و ٤ يونيو ١٠٠٠ جمل هيئة اركان الحرب المصربة تعتقد أن السلاح الجوى الاسرائيلي يستعد لمهاجمة سيناء من الخلف — من جهة البحر الاحمر ،

وكانت هناك خدعة آخرى من شانها تضليل العدو المصرى ، وهى التى قام بها الجنرال موشى دايان ببراعة مائقة حينما أعلن يوم ٣ يونيو في مؤتمر صحفى قوله: « لقد مضى الوقت الآنوضاعت مرصة القيام برد عسكرى تلقائى ، . كما لم يحسن الوقت بعسد لاستخلاص النتائج من العمل الدبلوماسى الذي تقوم به الحكومة».

وفي اليوم نفسه ـ السبت ٣ يونيو ـ منح آلاف الجنسود الاسرائليين يوما للراحة قضوه في المدن الكبرى وفي القرى ، كما رقص عدد كبير من الطيارين مساء الجمعة ومساء السبت على انغام الموسيقى في تل أبيب ، الا أن المواقع الامامية القريبة من غزة والواقعة على حدود سيناء ومحطات الرادار المضادة للطيران، قد لاحظت عصبية غير عادية من الجانب المصرى ، فقد تحرك لواء مصرى مدرع ليلة } و ٥ يونيو في اتجاه الحدود ، ثم ظهر سرب جديد من طائرات الميج على شاشات الرادار عند بزوغ أول اضواء النهار وهبطت تلك الطائرات في العريش .

وعلى ذلك . مخطط الخداع الاسرائيلية . . نجحت تماما في التناع المعدو المصرى بأنه لا يوجد هناك خطر هجوم وشيك الوتوع من جانب اسرائيل ، بالاضافة الى أن تحركات المصريين لم تكن تحركات حرب ، بقدر ما كانت تحركات لاعطاء مظهر الحرب ،

وهكذا كان الموقف عندما أعلن الجنرال « موردخاى هود » في تلك الليلة قائلا لرؤساء هيئة اركان الحرب : « الخطة كولومب جاهزة للتنفيذ » ساعتها أعطى « الجنرال رابين » رئيس هيئة اركان الحرب الاشارة المتفق عليها وهي « اذهبوا » مذهبوا .

وكانت الساعة وقتها هى السابعة و ٥} دقيقة ( الثامنة و ٥٪ دثيقة بتوقيت القاهرة ) .

. . وهكذا نشبت الحسرب

## الطربيق إلى الحرب ستاليف، وولسر لاكسير

١٦ -- معنوع من التداول

## هذا الكتاب وهذا المؤلف

الفكرة الرئيسية . . التي يعتبد عليها هذا الكتاب . . هي أن الأحداث التي سبقت حرب ١٩٦٧ أكثر أهبية من أحداث الحرب نفسها . أنَّ المعلية السائدة ، والأفكار المنتشرة على حانبي خط القتال ، هي التي أدت في النهاية الى الانتصار الضخم في جانب ، والهزيمة الفادحة في جانب آخر ، بهذا المفهوم ، مان ألكتاب يتركز الساساءعلى الأحداث خلال الاسابيع الثلاثة السابقة للحرب، ولكنه يحمل ايضما الظروف التي حالت دون تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادى في العالم العربي ، مع تركيز على عرض الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل الحرب ، ومع آلاهميسة التي يعطيها الكتاب لعنصم المفاجأة في جانب اسرائيل 6 والضعف القيادي في جانب العرب . . الا أنه يعطى أهمية كبرى لما يسميه ( الضوضاء الدعائية الهستمية ) العربية . . وخصوصا مصر . . باعتبارها \_ في رأيه \_ سبباً رئيسيا أدى الى الهزيمة ، ان المؤلف \_ وولتر لاكم \_ كان رئيساً لتحرير مجلة ( الشرق الأوسط ) التي تصدر في لندن وقد أصدر من قبل كتابين الأول بعنوان (الشيوعية والقومية في الشرق الأوسط) . . والثاني بعنوان ( الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط).

وهذا الكتاب (الطريق الى الحرب — ١٩٦٧) . . هو واحد من الكتب التى كان محظورا حتى الآن . . تداولها فى مصر والبلاد المربية .

\* \* \*

كانت حرب يونيو ١٩٦٧ ــ بين اسرائيل والدول العربية ــ واحدة من اقصر الحروب التي شهدها التاريخ وأتلها دمارا ، ففي المجال الدولي لم يكن لها تأثير غير مباشر ، ولا يزال الوقت

هبكرا للفاية لكى نقرر ما اذا كانت ستعتبر نقطة تحول فى تاريخ الشرق الاوسط . ولكن الشيء المؤكد . . هو أنها من أهم المواجهات فى عصرنا هذا . انها تضم كافة المقومات الضرورية : التحولات غير المتوقعة والاضطرابات والنصر والماساة .

اننى أريد أن أقول ... في هذا الكتاب ... أن الاسابيع الثلاثة السابقة على الحرب هي أكثر أهبية من الحرب نفسها ، وأريد أن أقول أيضا أن ما كشفت عنه الحرب هو أكثر خطورة ، أن هناك تضية عربية ، وأخرى اسرائيلية ، وأنا هنا أحاول أن أؤكد ذلك بوضوح في كافة أجزاء هذا الكتاب ، أن العالم المربى يعانى آلام أزمة كبرى ، بعد أن كشفت النكسة المسكرية في يونيو يعانى مرض مستفحل للغاية ليس موجودا في ساحة القتال فقط بل وفي أجهزة الإعلام أيضا .

لقد قام الاعلام العربى . . بصبغ الآمال العربية بصبغة ثورية الى حد عدم القدرة على تحقيق هذه الآمال . . وكان لابد أن يؤدى هــــذا الى شعور عميق بخيبـــة الأمل ، بل الى الفوضى في أغلب الأحيان . لقد كان رد الفمل العربى هيما بين سنتى ١٩٤٨ و ١٩٦٧ يقسم بعدم المنطقية ، بشكل يشبه في بعض الحالات . . الشورة المثانية في الصين . ان موقف الصين من العالم الغربى ، شأنه شأن المعالم الاسلامى ، كان على مر القرون يتميز بالقوق والرضا من النفس ، حتى جاء القرن الناسع عشر وأدركت الصين غجاة أن المغرب الحقير يفوقها في القوة الى حد كبير وأنه يزداد ثراء وقوة على مر الأيام ، لقد تغير الموقف الشرقى الى منافسة جادة ، وكان المعتقد أنه عن طريق الدراسة والمحاكاة ، سيكون من المكن المتشاف ، بل تطبيق السر الخادع لقوة الغرب . وبدلا من ذلك الموقف العربى حد موقف الاعجاب والمحاكاة حدد عل محله موقف الاحتقار والرضا من النفس ،

لقد كانت الثورة الثقانية في الصين ــ شانها شان ازمة المعالم المعربي ــ هي نتيجة لاستمرار الفجوة بين الطموح وتحقيق الطهوح، ومما أدى الى تفاقم الشمعور بالياس في المعالم المعربي ٠٠ هو آنه لا يضم ٧٠٠ مليون نسمة ، بل لا يملك قنبلة هيدروجينية ..

والاعتقاد الذى انتشر قبل ١٩٦٧ بأن النظريات الساسية والاقتصادية يمكنها أن تصنع - بنفسها - المعجزات .

لقد أدت هزيمة العرب العسكرية سنة ١٩٤٨ ... الى سيقوط جيل الملك عبد الله ونورى السعيد ، وقيام جيل آخر من القادة الأكثر وطنية وتطرفا ، بل الأكثر حيوية ، ولكنه كان في الوقت نفسه اكثر مسئولية واكثر طموحا ، بل اكثر كنبا وهيسترية في أغلب الأحيان ، لمقد انتشر بين القادة العرب ... في السنوات السابقة على هزيمة ١٩٦٧ ... شعور بالاحتقار لاسرائيل ، رددوه لانفسهم ولشعوبهم ، ، مها أدى الى وقوعهم في النهاية في ( المطب ) نفسه الذي حفروه هم ، ولو أخذنا مثالا واحدا ، غانني ... كيهودى ... سوف أختار مجلة « القوات المسلحة » لسان حال الجيش المصرى عندما كتبت في عدد ١٦ نونمبر سنة ١٩٦٤ تقول :

« ان اليهودى . . بروحه وشخصيته . . لا يملك صفات الرجل الذى يحمل السلاح . انه بطبيعته غير مستعد للتضحية بحياته في سبيل أى شيء ، حتى اذا كان هذا الشيء هو ابنه أو زوجته . هذا كان هناك اليوم رجل في اسرائيل يحمل السلاح ، هانه يفعل ذلك ، لانه يعلم علم اليتين ، أن هناك رجلا آخر سيسبته ويتف أمامه ، وليس خلفه ، للدفاع عنه عندما يحين الوقت » .

واذا كانت هذه هى اللهجة التى تستخدمها مجلة عسكرية مصرية مع جمهورها المسكرى ، فانه على الجبهة المدنية أيضا . . كانت الاذاعة المصرية تؤدى الدور نفسه حتى في لحظات الازمسة والتعبئة والتحدى ، غفى اذاعة صوت العرب مثلا يوم ١٦ مايو سنة ١٩٦٧ حـ نحد هذه العبارات :

« يا عرب . . هذه تفاصيل كاملة ودتيقة لقوة اسرائيل المسكرية تم الحصول عليها من مصادر تعلم تماما الحقيقة السكاملة عن اسرائيل . ان اسرائيل لديها عدد من دبابات شيرمان القديمة التي تم اصلاحها لكي تلائم ملكينات الديزل والمدالم الفرنسية عيار ١٠٥ ملليمترات . . وتستطيع اسرائيل وقت الحرب . . أن تعبىء خلال شمان واربعين ساعة ٢٥٠ الف جندي للقيام بواجبات الحراسة و

الداخل ، ولكنهم لن يستطيعوا الاستراك في المعارك التي تتدخل فيها الجيوش النظامية » .

ان هذه النظرة السيكولوجية العربية تبل 197۷ كانت مزودجة ، وكانت متناقضة قى ازدواجيتها ، فبينها كان الشعور باحتقار اسرائيل - كعدو - متأصلا ، ، فانهم كانوا ينظرون الى اليهودى باعتباره متمتعا بنفوذ واسع النطاق ، فهو يدير الأمور خفية فى المعالم الغربي بغضل ما يتميز به من دهاء بالغ واتصالات واسعة النطاق وموارد هائلة ، ، لقد كان اليهودى - فى نظرهم - وداء كنيدى ، بل وراء عملية اغتياله ايضا ، وعموما ، ، فان له يدا فى جميع الفضائح ومظاهر الفساد فى العالم ،

واذا كان هذا يصدق على العرب بصفة عامة ، مانه يصدق على مصر بالذات . وبعد حسرب ١٩٦٧ - أدرك المصريون أن دعايتهم وتصورهم لليهود كان خطأ تكتيكيا مادها ، اعلاميا ونفسيا ، ولكن الوقت كان قد مات والكارثة كانت قد وقعت فعلا ، دون أن يأخذ العرب درسا على الاطلاق من هزيمة ١٩٥٦ .

اننا لو اردنا ان ندرس اسباب حرب ١٩٦٧ ، اسبابها كهزيمة غادحة بالنسبة للمصريين . واسبابها كانتصار ضخم بالنسبة للاسرائيليين . فان علينا في الواقع إن ندرس السنوات بين ١٩٥٦ للاسرائيليين . فان علينا في الواقع إن ندرس السنوات بين ١٩٥٦ و ١٩٦٧ . أن دراسة اسلوب تفكير وتصرف وعمل الطرقين خلال الله الله النها الفاصلة . هو الذي جعل بعد ذلك الطريق مفتوحا الى كل من الهزيمة الفادحة والانتصار الضخم . لقد كانت الأخطاء التي ارتكبها العرب في تلك الفترة . . هي مزايا في جانب الاسرائيليين ، كما كانت الدروس التي استفادها الاسرائيليون . . هي بدورها أوجه نقص في العرب عندما حانت اللحظة المناسبة للتحدي في سنة ١٩٦٧ .

لقد دخلت اسرائيل حرب ١٩٥٦ باتفاق سابق مع بريطانيا وفرنسا . واذا كانت المظلة الجوية البريطانية الفرنسية في تلك الحرب قد جعلت مهمة اسرائيل أكثر سهولة . . الا أن العلاقة بين الدول الثلاث قد أدت ـ من الناحية السياسية ـ الى تشويه العملية

باكهاها ، الأهر الذى اضر بالمسالح الاسرائيلية . . فهن الناحية المسكرية كان النصر المسكرى لاسرائيل مؤثرا ، ولكن ، لما كان همذا النصر قد تحقق بالتواطؤ مع فرنسيا وانجلتر ، فقد كان باستطاعة ناصر أن يقول ببطريقة متبولة ظاهريا ب أن مصر كانت تستطيع أن تهزم اسرائيل لولا التدخل الانجلو فرنسى ، وعلى ذلك ، . فأن الدرس المسكرى لم يكن قاطعا على نحو ما كان الاسرائيليون يأملون ، وأذا كان الاسرائيليون قد خرجوا من حرب الاسرائيليون قد خرجوا من حرب مصر خرجت وهي تعلم به انها انتصرت سياسيا ، وتتصور أنها انتصرت كذلك عسكريا ،

اننا ... كيهود ... نعلم أن أسرائيل لم تجن حتى عام 190٦ سوى فترة راحة . غير أن أسرائيل استطاعت أيضًا أن تخرج بنها بدروس مستفادة سرعان ما بدأت في تطبيقها . وبالإضافة الى المهل السياسي والعسكرى ، فقد كانت هناك أيضا حالة من الرخاء الاقتصادى ، وكثرت السيارات الجديدة التي تزحم المواصلات ، وأصبح مالوفا للكثير من الاسرائيليين القيام برحلة الى الخارج كل سنتين أو ثلاث سنوات ، وزادت معدلات النهو الاقتصادى وزادت الصماعة ... في عام 1971 مثلا بنسبة ١٣٪ عنها في العام الذي سبقه . وحتى في الزراعة ... حيث التقدم بطىء للغاية ... أمكن النهوض بها بنسبة ٨٪ ، وارتقع انتاج البيض بدرجة كبيرة ، بحيث أصبحت أسرائيل تصدر كهيات كبيرة منه الى أوربا ، بالإضافة الى الفواكه والخضروات .

ولكن الصورة ، في الواقع ، لم تكن مشرقة تهاما . لقد ارتفعت مستويات المعيشة بدرجة اسرع من الإنتاجية ، وكانت البلاد تعيش نموا يتجاوز مواردها ، ولم يكن التقدم الاقتصادي متناسقا . . فقد كان هناك سوء تقدير خطير في بعض الميادين ، وكان عدد المتعطلين يتراوح بين . 0 و . . ، الف ، وهي نسبة عالية للغاية من اجبالي الايدي العاملة .

وبالاضافة الى ذلك ، فقد احدثت المسكلات السياسية والاجتماعية المزيد من الاهتمام ، ففي مجال السياسة الاسرائيلية . .

كان الميل نحو الانتسام والتفكك يتقدم بمعدل يدعو الى الانزعاج - وقد اصبح المثل القديم الذي يقول « ان وجود ثلاثة يهود — معناه وجود اربعة احزاب سياسية — قريبا جدا من الحقيقة . لقد حدث انشقاق في صفوف حزب الماباي . . وكذلك حزب حيروت ، بل الحزب الشيوعي أيضا .

وهناك ايضا استياء وضجر متزايد بين الجيل الصغير ، نحو الجيل الاكبر من القادة — الجيل المتيق من اليهود الذين جاءوا من وربا الشرقية ، ومما اكد هذه القجوة هو أن سياسيى المدرسة القديمة لم يبادروا في سرعة بأن يفسحوا مجالا للجيل الجديد . لقد انزعجوا مقط من انتقار هذا الجيل للمثل والمبادىء التي كانت في اغلب الاحيان تصل الى حد السخرية السافرة .

ومن المكن ان نستطرد فى ذكسر نواحى القصور والفشل ، ولكننا \_ كيهود \_ يجب ان نعلم . . ان ما حققته اسرائيل وما فشلت فى تحقيقه ، يجب ان يقاس على ضوء ماحققته الدول الآخرى ، فاسرائيل \_ بسكانها البالغ عددهم مليونين ونصف مليون ، كان اجمالى انتاجها القومى فى سنة ١٩٦٧/٦٦ يتساوى مع اجمالى الانتاج القومى لمصر التى يبلغ تعدادها ٣٠ مليونا .

وفي متابل ذلك ، غلو أخذنا مصر في فترة ما بين الحربين ( 1977 و 197۷ ) فسوف نجد صورة أخرى . لقد خاضت مصر ثورتها الاجتماعية ، واختنت الطبقات الحاكبة من الباشوات وأتباعهم ، وحلت محلهم الطبقة المجديدة من صغار الضباط والتكنوقراطيين . وقد أصبح من العادى أن يحصل معظم الضباط على وظائف مدنية . واصبح « صوت العرب » من العناصر السياسية الكبيرة في كافة أرجاء الشرق الأوسط .

ومما لا جدال هيه . . ان الطبقة الجديدة كانت صادقة في رغبتها في تحقيق الانتعاش القومى والاصلاح الاجتباعى ، وكان بعض اعضاء هذه الطبقة من الرجال القادرين . . على حين كان البعض الآخر من الفاشلين . ولكن بصرف النظر عن الاتجازات الضرورية ، غقد غقدت الطبقة الجديدة تدريجيا . . مثاليتها والاحساس المشترك

غيما بينها ، لقد بدات تؤيد الأمر الواقع مادامت امتيازاتها التى تتمتع بها في ظل النظام الجديد لم يمسسها اى ضرر ، وساعد على ذلك ،، أن البوليس السرى أصبح يشكل دولة داخل الدولة ، وهو جهاز لا يستطيع بطبيعته أن ينحرف في مجتمع مفتوح ، ولذلك غلابد له دائها من مجتمع مفلق بحيث أصبح رئيس الدولة نفسه هو مثلا الذي يقدم الكثير من الصحف ، وهو وحده الذي يعلم حقيقة ما يجرى ،

ولكن مع ذلك . . فان الخبراء الاقتصاديين في مصر ، لم يكونوا راضين تماما عن الأوضاع الحقيقية غيما وراء الأرقام والتصريحات الخلابة عن الانتصارات الجديدة في الجبهة الاقتصادية .

ان هذه الاشياء لم تتضم الا بمضى السنين ، ولم تظهر أضرارها الا يعد أن وقعت عملا ، وعبوما ، ، فقد كان عام ١٩٦٠ هو أوج الناصرية ،

ولكن في العسام التالى مباشرة سـ ١٩٦١ سـ بدأ المد ينحسر ، فني شهر سبتهبر انفصلت سسوريا عن مصر ، وفي العالم التالى اشتعلت الحرب الأهلية في اليمن ، وتدخل ناصر بستين الف جندى في حرب ضروس ، وبدأ المالم الثالث في التفكك ، مقد توفى نهرو واختفى كل من بن بيللا ونكروما وسوكارنو ، وبدات تنمسو معارضة متزايدة للناصرية ، حتى داخل العالم العربى .

وفي الوقت نفسه \_ وبرغم العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد السوفيتي \_ فقد كانت لا تزال هناك علاقات طبيعية بين مصر وامريكا ، رغم انها لم تكن علاقات ودية ، وقد جاءت نقطة التحول في عام ١٩٦٤ ، ولم يكن هناك سبب معين واضح لهذا التدهور الذي لم يحدث فجاة ، لقد كانت حرب اليمن احد هذه الاسباب ، وبالرغم من ان أمريكا كانت واحدة من بين الدول الأولى التي اعترفت بالنظام الموالى للناصرية هذا ، فقد أيدت أيضا السعوديين المؤيدين للملكيين في اليمن ، وقد وقعت عددة حوادث صفيرة أوضحت أن المصريين قرروا اثارة الامريكيين على قدر الإمكان ، فقد احرقت الجماهي المكتبة الأمريكية في القاهرة ، ولم تسارع فرقة

المانىء \_ التى تقع على مقربة من مكان الحادث عبر الطريق \_ الى الندخل ، واسقطت طائرة مدنية أمريكية ، وكانت السلطات المصرية بطيئة حتى فى تقديم الاعتذارات التى تنميز بعدم الاكتراث، وبالاضافة الى ذلك ، كان هناك تردد متزايد فى أمريكا لتقديم \_ أو الاستبرار فى تقديم \_ مساعدة اقتصادية الى مصر ، وقد أدى هذا الى اثارة غضب القاهرة بدرجة كبيرة .

اما بالنسبة للعالم العربى فى نقسرة ما بين الحربين ( 1977 و 1978 ) فقد كان هناك غليان لم يسبق له مثيل ، فاذا بدانا بسوريا ، غاننا سنجدها على الدوام اكبر البلدان تطرفا ، وتعتبر الانقمالات السياسية فى سوريا اكثر حدة منها فى البلدان العربية الأخرى واكثر تعصبا ، ذلك أن السوريين — على عكس المحريين — لايشتهرون بروح الفكاهة ، أن سوريا بلد يتسم بالتماسة ، لقد عاشمت عدة انقلابات عسكرية خلال تاريخها القصير أكثر من أى بلد عربى آخر ، والاحتكاك بين الجماعات الدينية والعنصرية لا يزال له أكبر الأثر على الحياة السورية ،

وعهوما . . فان العالم العربى — بل العالم كله — كان يشهد تصعيدا في حدة المشاكل القائمة ، بحيث انه عندما وصلنا الى سنة الالالامية عندما وصلنا الى سنة ينذر بأنه قد يصبح اكثر خطورة من ايءام سابق ، لقد صعدت امريكا حربها في هيتنام ، واصبح هناك خوف من ان يكون صيف ١٩٦٧ اكثر سخونة من الصيف السابق ، وكان للاتحاد السوفيتي هو الآخر مشاغله الخاصة ، لقد تتابعت تلك التطورات العالمية في بداية تلك السنة ، بحيث اصبح من الصعب ان لم يكن من المستحيل — تحقيق التقدم بالنسبة لأية قضية على الاطلاق .

وفى مايو ١٩٦٧ ــ كانت كافة العناصر التى تحتم اندلاع الحرب فى الشرق الأوسط قد اصبحت موجودة ومؤثرة ، واصبح هناك مزيد من التوتر لم يسبق له مثيل بين سوريا واسرائيل انضمت اليه مصر ، وسرعان ما بدأت الأحداث المعروفة من طلب مصر سحب قوات الطوارىء الدولية ، الى اغلاق مضايق تيران .

ولقد نشبت الحرب في شهر يونيو . . نتيجة اسلسلة من الحوادث بدأت قبل ذلك الموعد بثلاثة السابيع ، انها حالة تنطوى

على الكثير من الشواهد التى تنم عن التصعيد .. ذلك أن حادثة تتود الى أخرى ذات نتائج مؤكدة .. كما أن التقديرات بدت أكبر مما كانت عليه في المساضى ، غضلا عن أن الارتجال والمسادفة قد لعبا دورا كبيرا ، كما أن التصريحات سرعان ما بدأت تتسابق لتصعيد الموتف من كلا الجانبين .

ولكن المشكلة على الجانب العربي ٥٠ كانت الضوضاء المستيرية التي تصبح ضارة من النقطة التي يبدأ فيها أصحابها في تصديقها؟ لأنها تدل على حالة نفسية سرعان ما أدت الى نتائج مادية في ساحة القتال .

واذا كان اسلوب الاذاعات وأجهزة الاعلام العربية ـ وخصوصا المصرية \_ في تلك الأسابيع الثلاثة ، اذا كان قد بدأ ناجما وقتها . . مانه نجح لأن المستمعين أرادوا أن يسمعوا دعاية من هذا القبيل، وهي الدَّعاية التي خاطبت مشاعرهم أكثر من الاسلوب الغربي ، ( أو حتى السونيتي ) غير العاطفي ، ويتعين اجراء دراسة خاصة حول مسئولية أذاعة القاهرة في الكارثة التي حلت بمصر عام١٩٦٧ . لقد كان هذا النوع من الدعاية هو مصدر قوة ظاهرية ، ومصدر ضعف حقيقي على السواء . وقد أمكن ادراك ذلك - ولكن بعد ان وقعت الهزيمة العسكرية . . فإن مجلة ( المصور ) المصرية مالت بعد الهزيهة مثلا ٠٠ ( لقد كنا نقول اشسياء لم نكن نعنيها على الدوام ، ومن ثم عادينا كذلك أصدقاءنا ) . . ومما لا شك فيه أن هذا صحيح ، الأ أن عبل استقصاء حول آثار هذه الدعاية لا يتعين أن يكون محدودا في اطار الأثر الذي احدثته في الخارج ، لقد وقع تأثيرها اساسا على العرب ، ومن ثم كان اصحاب الدعاية هم أولاً واخْبِرا ضحاياها . لقد أدت تلك الدعاية الى اثارة توقعاتهم الَّى النقطة التي يجب عندها أن تتحقق الوعود . لقد أدت مثل تلك الدعاية الى تقوية اليل الداخلي لكثير من العرب نصو خداع أتقسمهم .

ان العرب يتمتعون بكثير من الصفات الجذابة ( التى يفتقر البهود الى بعضها ) فهم يتمتعون بمقدرة تكاد تكون غير محدودة

على أن يؤمنوا بما يريدون أن يؤمنوا به . أن هذه السمة من سمات الشخصية العربية لا يمكن التأثير عليها بقوة ، أنها توضح كل ها يتعلق بنشبوب الحرب وما خلفت من آثار ، ذلك أن الدعاية التي كانت تنبعث من القاهرة ودمشق وبغداد 6 كالسيل المنهمر حول ما يتميز به العرب من ثقافة وتقدم اقتصادي وقوة عسكرية . . قد قبلت بحماس لانها تتقق والحاجة العاطفية لشعب أبي ٠٠ تلك الحاجة التي قويت بدرجة كبيرة في كثير من الحالات في القرون الأخرة ، ولكنها لم تستطع أن تتبشى ومكانتها في العالم الحديث ، وانها كانت تشعر باستياء تجاه هذا العالم ، ومن هنا جاءت الحاجة الى خلق عالم خيالي . . حيث يمكن حل كافة المسكلات الهائلة التي يتعرض لها العرب . وفي ظل هذا العالم الخيالي يمكن بناء الشروعات الصناعية في وقت قصير للفاية ، كما يمكن كسب المعارك دون اية خسائر ، والقضاء على الأعداء . . فغي هذا العالم الخيالي لا توجد مقاومةً ولا توجد عقبات . . وقد أدت هذه الدعايةُ الى خلق التخيلات بين العرب حول قوتهم ودعمت ميلهم ـ الذي كان قويا على الدوام - الى تجاهل الحقائق غير المرضية ، وفضلا عن ذلك . . منان هذه الدعاية لم تؤثر على الجماهير نقط ، وانما أثرت في المدى الطويل على القادة أنفسهم ، وانعكس ذلك بالطبع على أرائهم ، وعلى ما يصدرونه من الحكام .

ومثلها كان للدعاية العربية في ١٩٦٧ اثرها على العرب انفسهم، فان المسكلة كلها ، حتى نشوب الحرب فعلا ، كان لها اثر عميق على الرأى العام في جميع بلاد أوربا وأمريكا . . ولم يحدث منذ الحرب الأهلية الأسبانية أن كانت المساعر منقسمة بمثل ما حسدث في الاسابيع الثلاثة السابقة على خمسة يونيو ١٩٦٧ . . ذلك أن هذا النزاع أصبح لفترة من الزمن مسألة داخلية خطيرة في فرنسسا وأيطاليا ، بل كانت هناك مشاهد عاصفة داخل البرلمان الهندى.

ان وضع تحليل دقيق للرأى العام ... ابان الأزمة ... في عدد من دول العالم لا يمكن أن يتم الا في صورة كتاب قائم بذاته ، بل ربما سلسلة من الكتب ، ولكن الاتجاهات العامة ظهرت وقتها بوضوح حتى من خلال عمليات البحث السطحية .

لقد تلقى ناصر والسوريون تأييدا كبيرا ، بل متحمسا فى اغلب الإحيان من جانب العالم العربى وشمال افريقيا والمالم الاسلامي . . أما خارج نطاق هذه الدائرة ، فكانوا ينعمون بالبركات الرسمية من الكتلة السونيتية والصين وبعض دول آسيا وافريقيا . . أما اسرائيل نقد كان هناك عدد كبير من المتعاطفين معها فى أوروبا والأمريكتين ، بالاضافة الى عدد اتل فى أجزاء من آسيا وافريقيا .

ان هذا السرد لنطورات الأزمة ينتهى مسباح الخامس من يونيو ١٩٦٧ . وأن أزيز طائرات المستير والميراج التى أخذت ترتفع من المطارات الاسرائيلية ، يمكن أن يزود أحسد المخرجين السينمائيين بنهاية دراماتيكية . . في حين أن هذه النهاية غير مرضية من وجهة نظر المؤرخ للاحداث . .

ولكن ، من الواضح انها النهاية القاطعة لهذه الدراسة ، اذ أن ذلك اليوم قد شهد سلسلة جديدة من الحوادث لم تظهر نظريتها في الأفق بعد ، مقد حجبت الحرب والنصر الاسرائيلي السريع الفترة التاريخية التي سبغت النزاع ، مترة المخاوف والشكوك والتردد ، ولكن من الأشياء التي سرعان ما أصبحت في طي النسيان ، ذلك الارتباك والقرار المشئوم الخاص بفترة المتاهب للعتال .

لقد الدرب الم تغيير نظرة الجميع الى الأزمة التى سبقت الحرب . وكذلك غانها القت أضواء ضخمة على سياسة الحكومة الاسرائيلية ، الى درجة أن التردد أصبح يبدو وكأنه أمر مقصود وحتى الاخطاء اخذت شكل المناورات الروتينية . . وفي الواقع أنه \_ برغم كل تصور \_ غان نتيجة الحرب كما نعرف جميعا الآن ، لم تكن قط موضع جدل . ويحتمل الا تكون النتيجة قد تغيرت كثيرا لو أن الحرب قد نشبت في الخامس والعشرين من مايو أو في الخامس عشر من يونيو .

# العرب وإسرائيل متاليف: تشارلزدوجلاس هيوم



### هذا الكتاب وهذا المؤلف

يقوم هذا الكتاب على نظرية اساسية ، هى أن المشكلة بين اسرائيل والعرب هى أساسا مشكلة سياسية ، ولا يمكن حلها عسكريا ، وما دام العرب ب منذ ١٩٤٨ حتى الآن ب لم ينفذوا نعطلا أية حلول عسكرية ضد اسرائيل ، نمن المفهوم أن المؤلف يقصد بمنطقه هذا . ، أن يدحض الاساس الذي يعتبد عليه التفكير الاسرائيلي ، أن المؤلف يتول في الكتاب بصراحة : أن اعتماد التفكير الاسرائيلي على استخدام الحلول العسكرية في كل مرة ، هو أمر لا يحل في النهاية أي شيء ولا يغير أي وجه من أساسيات المشكلة .

واذا كانت هذه نعتبر نقطة ايجابية في تفكير المؤلف ، مان هناك نقاطا أخرى كثيرة يختلف فيها المؤلف مع تفكيرنا تهاما .

ان المؤلف هو « تشارلز دوجلاس هيوم » وهو انجليزى قام بتغطية اخبار حرب ١٩٦٧ صحفيا باعتباره مراسلا حربيا لصحيفة « التايمز » البريطانية . لقد وصل الى اسرائيل قبل نشوب الحرب بأسابيع قليلة ، واستمر هناك الى انتهاء الحرب .

وفي تحليل المؤلف لاسباب حرب ١٩٦٧ ، مانه يقول ان شيئا ما لم يكن ليوقف اسرائيل عن الهجوم .. اللهم الا أن تملن امريكا وبريطانيا انهما سوف تساندان العرب ، وهو الأمر الذي يرقى الى مرتبة الاستحالة من الناحية السياسية .

ومع وجود خلافات كثيرة مع النتائج التي انتهى اليها المؤلف في مصول الكتاب الا أن المؤلف في كتابه هذا . . يمثل نموذجا للاسلوب

البريطاني في تحليل مشكلة فلسطين ومشكلة الوجود الاسرائيلي في الشرق الأوسط .

#### \* \* \*

منذ تيام دولة اسرائيل في مايو ١٩٤٨ نشبت حروب ثلاث بينها وبين جيرانها العرب ، ومع انتهاء كل حرب ، كان انتصار اسرائيل العسكري اكثر مضاء من سابقه ، وهزيمة العرب اشد اذلالا من سابقتها ، ومع ذلك . ، نليس هناك ما يدل على ان جيل المنازعات هذا قد ولي وانتهى .

ولقد ترتب على كل حرب موقف متفير ، فالحرب الاولى تمخضت عن قيام اسرائيل ، والثانية دعمت مركزها ، أما الثالثة ( ١٩٦٧ ) فقد حققت لها أمبراطورية ، غير أنه ليس هناك ما يدل على وجود نهاية لكل هذا ، أن الشك في النوايا الطيبة من كلا الجانبين ، والشعور بتفير ميزان القوى ، كلها اتجاهات مالوفة في الفورة الأولى لفترة ما بعد الحرب ، ثم لا تلبث تلك الاتجاهات أن تذوب وتنفت تدريجيا على صخرة المستحيلات السياسية في الموقف المورى .

ان المشكلة بين اسرائيل والعرب هي مشكلة سياسية .. بلا حل عسكرى . لقد واتت الشرق الأوسط فرص اكثر مسا واتت غالبية المناطق الاخرى في العالم لكي يكتشف بصفة قاطعة . . انه لا يمكن حل المنازعات بمجرد استخدام السلاح .

واذا كان النزاع بين المرب واسرائيل هو أكثر من مجرد صدام بين جيوش متصارعة ــ أو حتى بين مجتمعات متصارعة تدعمها قوات عسكرية ــ نماذا عساه أن يكون اذن ؟

لعل من الشرورى ، استبعاد الاعتقاد الحالى بأن هذا النزاع مظهر آخر من مظاهر العداء للسامية من ذلك النوع الذى قد يجده المرء في نوادى الجولف البريطانية او الامريكية ، انه ليس بالتحديد نتاجا لنفور عنصرى بين العرب واليهود ، فتساريخ الجماعات اليهودية في العالم العربي ليس على نصف بشاعة الجماعات المجتمعات المسيحية أو الشيوعية في أوربا ، ومن تاريخها في الجمعات المسيحية أو الشيوعية في أوربا ، ومن

الانصاف ان نقرل بأن الجاليات اليهودية انتعشت حضاريا وتجاريا في جو تسوده درجة كبيرة من الأمن في العالم العربي كخلال المشرين قرنا الأخيرة وهو ما لم يتوافر لها في أوربا ، ومهما قبل بشأن حل مشكلة اندماج اليهود في المجتمعات الأوربية كاليس لهذا أية علاقة بمشكلة فلسطين ، لأن اختيار الصهيونية لفلسطين اعتمد على أن الشرق الأوسط يستطيع أن يمتص عنصرا جديدا تماما دون حدوث مضاعفات شديدة .

لقد اصبحت اسرائيل تملك الآن كلا من القوة والقدرة على ان تبتى وسط منطقة معادية لها ، ولكن ليس لديها القوة ولا القدرة على تغير هذا العداء دون ان تغير هى الآخرى نفسها ، والنقطة التي اريد أن أوضحها ، هى أن اسرائيل التي كانت المنصر اليهودى في المسالة الفلسطينية ، قد تخطت مرحلة التبعية واصبحت العنصر الاتوى في مستقبل فلسطين .

انها اذن مشكلة جغرافية باكثر مها هى مشكلة عنصرية . ذلك أن النزاع في الشرق الأوسط أصبح قائها الآن بين دول ذات سيادة ، وليس بين ممثلين لاجناس مختلفة ، لهذا السبب .. فان حل المشكلة العربية الاسرائيلية لا يكمن في حل مشكلة اليهود عالميا ، وانها يكمن أكثر في تحقيق نوازن اقليمي محلى بين دول الشرق الأوسط واسرائيل واحدة منها .

ولقد تحقق توازن اتلبى بين القوى في المنطقة . ومع انه حدثت تغييرات وربما تحدث تغييرات أخرى ، غان النقطة الجوهرية هي أن التوازن يعكس تركيب القدوى المحلية ، ولا الجوهرية هي أن التوازن يعكس تركيب القدوى المحلية ، ولا يتأثر بدرجة خطيرة بأية قوى خارجية . ولا يمكن لاى حل الآن أن يتفين الرجوع الى الموقف الذي كان سائدا حينما كان شعب آخر مسئولا عن المنطقة — أى قبل عام ١٩٤٨ — والا كان معنى خلك المطالبة باعادة انتداب بريطانيا . . أو مطالبة الاتراك بالمودة أو حتى مطالبة الرومان بأن يفعلوا ذلك ، أن المرء لا يستطيع أن يوسع نطاق بحثه لمشكلة ما . . أكثر من الاطار الذي تدور خلاله الأطراف الراهنة للمشكلة . . أن سلطتنا في المنطقة انتهت بانتهاء مسئوليتنا فيها ، ومعها تلاشت قدرتنا .

والقضية في الواقع ، ليست قضية الوجود الاسرائيلي في حد ذاته كسبب للنزاع ، ولكن هذا الوجود يساعد على خلق ظروف يجدها العرب غير محتملة ، فلو أن اسرائيل قامت كدولة عربية، لما كان هنساك نزاع ، اللهم الا بين اسرائيل والأردن حول استعادة تلك المناطق من فلسطين التي ضمتها الأردن بعد حرب ١٩٤٨ .

لقد انتهت حرب ١٩٤٨ بتسويات مؤقتة للحدود وباتفاقيات للهدنة ، مما جعل هذه الحدود تصبح بعد ذلك مصدرا للنزاع المستبر \_ والواقع أن مشكلة الحدود كانت مجرد تعبير عن نزاع سياسي أعمق وأوسع بين الطرفين ، ولأن خطوط الهدنة كانت حقا غير منطقية وفي بعض الأحوال غير عملية بالمرة ، فانها سهلت للعرب التعبير عن استيائهم السياسي العام ، لقد كانت حوادث الحدود فيما بين سنتي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ هي دائما العملية التي يعبر بها العرب عن استيائهم ، كما أنها أيضا كانت تعبيرا غير مباشر عن عدم قدرتهم على القيام بأي ضغط فعال على اسرائيل مباشر عن عدم قدرتهم على القيام بأي ضغط فعال على اسرائيل \_ وهو تعبير أن دل على شيء فانما يدل على خيبة أمل .

ومن ناحية أخرى . كانت اسرائيل من حين الآخر ـ تكيف استراتيجيتها وفق اسلوب عسكرى منعزل تماما عن العوامل السياسية الأخرى ، يدفعها في ذلك شعور بالثقة في تفوتها العسكرى . وتجدر الاشارة هنا الى فقرة كتبها الجنرال « موشى دايان » رئيس أركان حرب الجيش الاسرائيلي سابقا ووزير الدفاع الآن ، تناول فيها سياسة الردع الاسرائيلية ، لانه يكشف في هذه الفقرة عن عدم المرونة ازاء مثل هذا الوضع . واذا كانت الاستراتيجية تدل على شيء ، فانها تدل على الافتقار الأساسي الى العمق في الفكر العسكرى . ان ضرب فيتنام الشسمالية الى العموان في المنابل الامريكية يقوم أساسا على مبدأ رفع ثمن العدوان في مصدر العدوان . وهذا بالضبط موقف اسرائيل العسكرى ، دون يقول دايان في كتابه « حملة السسويس » مفسرا سسياسة يقول دايان في كتابه « حملة السسويس » مفسرا سسياسة الردع :

« كان الهدف هو أن نبين للعرب أنه بينما قد تعجز اسرائيل عن حماية حياة كل سائق جرار يحرث بالقرب من الحدود ، أو

ان تمنع بث الالغام بالقرب من طريق قرية . . فان الدولة المسئولة عن المخربين لن تفلت من العقاب . وعندما تقوم قوة اسرائيلية بعمليات داخل الأرض العربية دون أن تتمكن الجيوش المحلية من أن تتحداها تحديا جديا ، فأن الفشل العسكرى للدول المربية يفتضح علنا أمام شعوبها . وهكذا ، فأنه بدلا من أن يرتفع شأن الانظهة العسربية . فأن النتيجة النهائية لاعسال المدانيين هي اهتزاز ثقة الشعوب بتلك الانظمة وبقوانها المسلحة » .

ولقد احسنت بريطانيا للصهيونية احسانا كبيرا ، ومع ذلك فربما تكون قد اساءت للعرب اشد الاساءة . . وربما التى هذا على بريطانيا مسئولية اكبر لبذل مساعيها الحميدة ، وان تفهم ان جانبا ضخما من متاعب هذا النزاع يقع عبؤه عليها . بيد انه لم يكن العرب من الضعف بحيث تستطيع اسرائيل ان تحطمهم . كما انهم لم يكونوا من القوة بحيث يدمرون اسرائيل . ومن ناحية أخرى ، فبينما كانت اسرائيل من القوة بما يجعلها ترد في كل غارة انتقامية ردا قاسيا ، فانها لم تستطيع ان ترد على نحسو يجعل العرب لا يعودون الى تكرار ذلك مرة أخرى .

لقد نشأ الخطر في هذا الموقف . . لان كلا الجانبين كان مقتنما بأنه على حق . ولم يكن أيهما قويا ماديا بما يكفى لدعم هذا الحق على نحو بحسم النزاع . .

ولقد كانت حرب ١٩٥٦ نفسها هى فى نوعها اجراء انتقاميا كبيرا قامت به اسرائيل ، تشهل كافة الدوافع النفسية والسياسية وكذلك الاقتصادية . التى لم تكن موضع الاهتمام فى السنة السابقة على الحرب .

وقد أدت حرب السويس سنة ١٩٥٦ الى بعض التفيرات السياسية الكبرى في المنطقة ، كما جلبت السيالم على حدود اسرائيل ، ورغم أن الجامعة العربية أعلنت عن مشروعات لمزيد من المقاطعة للبضائع الاسرائيلية ، فأن العرب كانوا الجانب الأضعف ، وكانوا منقسمين على انفسهم ، ولجأوا الى حملات

الدعاية ضد بعضهم البعض اكثر مما كانت هذه الحملات ضسد اسرائيل .

ولقد كانت السنوات التالية بين حرب ١٩٥٦ وحرب ١٩٦٧ هادئة نسبيا بالنسبة لحوادث الحدود بين اسرائيل والدول العربية، ولكن الموقف الأساسي ظل كما هو . أن رد الفعل التلقائي لاسرائيل استمر معتمدا على تصور أن كل حركة سياسية تمر بغير رد ، وكل مناورة بدون صد من جانب اسرائيل . . فان هـذا يشكل خطرا ماحقا على مستقبل أمنها ، بهذا الاسلوب تجمدت المشكلات السياسية في المنطقة ، لان أي تغيير محتمل لم يكن ينسر من جانب اسرائيل الا من زاوية عسكرية بحتة . ويبدو أن خيال الاسرائيليين الخصب قد تكيف مع سنوات من المناوشات على الحدود بحيث لم الخصب قد تكيف مع سنوات من المناوشات على الحدود بحيث لم يعد يتقبل سوى مفهوم واحد هو : أن المشكلة في جوهرها مشكلة عسكرية وليست مشكلة سياسية ، وأنه لا يمكن تسويتها الا عسكريا .

لقد كان هذا هو الأساس نفسه الذى قامت عليه حرب يونيو 197٧ انها لم تكن من نوع الحروب التى تنشب غجاة ، لان كل حركة للاحداث كانت تسير سيرا سريعا منذ أوائل سنة ١٩٦٢ \_ ان هذا لا يعنى دخول أى عنصر جديد على أساسيات المشكلة . . وانها يعنى أن الخطوط القائمة زادت عبقا ، وأن النقاش احتدم واكتسب مرارة أكثر ، وأن الأمزجة انحرفت أكثر ، وأن المهاترات تبولت أكثر . . فاذا بالاحداث تدور دورتها بين غعل ورد قعل ، حتى لم يعد هناك مجال للهناورة .

لقد دارت الأحداث في مايو ١٩٦٧ دورتها المروغة من طلب مصر سحب قوات الأمم المتحدة ، الى قيام اسرائيل ومصر بالتعبئة، الى اغلاق خليج المعتبة ، الى الحرب ، وبصرف النظر عن الأحداث نفسها ، غانه مما يثير الدهشة في أزمة ١٩٦٧ هو أن القيادة المصرية لم تظهر كثيرا من الحكمة في طريقة معالجتها للأمور ، صحيح أنه كان من المحتمل أن يكون ميزان الشرعية في جانب مصر ، آلا أن هناك علامات استفهام تكتنف الحكمة من متابعة تلك السياسة حتى لو قلنا أن القيادة المصرية كانت تمارس حقوقها ، أن الدهشة من تصرف القيادة المصرية أبان الأزمة تزيد خصوصا لو المترضنا انها

كانت تعرف قوة اسرائيل ورد الفعل المحتمل من جانبها ازاء تسلسل الأحداث . وخلال فترة الاسبوعين السابقين على نشوب الحرب في يونيو ١٩٦٧ ، فان تصرفات القيادة المصرية اظهرت من سوء المتدير اكثر مها اظهرت من عدم الشرعية .

ان الحروب تسفر عن تسويات غير طبيعية في الشئون الدولية وهي غالبا ما تشتعل عرضا أو نتيجة لسوء التقدير اكثر مما تشتعل طبقا لخطة موضوعة ، ومن ناحية أخرى ، فأن ألدول المتحاربة يكون لديها في المعادة فكرة ما عن السبب الذي من أجله تبدأ الحرب سفاما أنها تريد أن تكسبب شيئا من وراء ذلك ، وأما أنها تريد أن تبنع الجانب الآخر من أن يحرز شيئا ، وفي كلتا الحالتين فأن النتيجة قد تكون شيئا مختلفا جدا عما كان متوقعا أصلا من أي من الجانبين ،

وعلى ذلك . . فلابد أن يسأل المرء نفسه : ماذا كان الاسرائيليون يتوقعون أن يكسبوا من حرب ١٩٦٧ ، أو ماذا كانوا يعتقدون انهم يهنعون المرب من احرازه ؟ وهل كانت اسرائيل تعتقد أن ثمة هدما نهائيا وراء ما يمكن كسبه ، واذا كان الأمر كذلك . . فما هو هذا المدف ؟

ان اسرائيل تقول \_ من جانبها \_ انه لم يكن المامها من بديل في سنة ١٩٦٧ غير الحرب ، اننى اعتقد أن هذا غير صحيح ، وحتى نصل الى هذه النتيجة لا بد أن نحلل التهديدات الحقيقية واسوا النتائج المحتملة في حالة عدم حدوث رد معل مورى أزاء هذه التهديدات على النحو الذي ردت به اسرائيل .

ان التهديدات التى تعرضت لها اسرائيل فى ١٩٦٧ ذات اوجه ثلاثة : فأولا — هناك التهديد العسكرى ، الناجم عن نيسة العرب المعلنة مرارا وتكرارا عن غزو اسرائيل ، وثانيا — هناك التهديد الاقتصادى ، وهو الناشىء أيضا عن نية العرب المعلنة عن تدمير اسرائيل اقتصادها ، وثالثا — هناك التهديد السيكولوجى الذى اذا لم توقفه اسرائيل فان العرب قد يصدقون خطتهم المبالغ فيها ،

تلك كانت التهديدات ، فهل اشتدت في عام ١٩٦٧ على نحو يستحيل معه تحاشى وقوع الحرب ؟

ان ازدیاد خطر ما ، لا یجعل من حق احد الاطراف المعنیة بالشرورة آن یغترض أنه لم یعد متبقیا سسوی اتخاذ خطوة وقائیة مباشرة ضد احتمال تزاید الخطر لدی ابعد . لقد کان هناك خطر متزاید من نشوب الحرب خلال المواجهة فی کوبا بین روسیاو امریکا، وکان هناك خطر متزاید خلال ازمة برلین ، واحیانا هناك خطر یتزاید بدرجة کبیرة من احتمال نشوب الحرب بین المیونان وترکیا حول تبرص ، ومواقف اخری کثیرة تبدو الوسائل الدبلوماسسیة نیها وقد اقتربت من الفشل التام ، باکثر مما کان علیه الموقف بین المعرب واسرائیل عام ۱۹۲۷ .

اننى اعتقد بصفة عامة . . ان ترار اسرائيل بدخول الحرب في ١٩٦٧ لم يكن تائما على اساس ضخامة او عدم ضخامة الخطر الذي تعرضت له في تلك الفترة ، اننى اعتقد أن القرار اعتهد على ثقة مطلقة من جانب اسرائيل بأنها ستخرج من الحرب بوضع المضل من ذلك الوضع الذي وجدت نفسها غيه في مايو ١٩٦٧ . لقد اعتمد هذا على حساب معقول وموثوق به سـ بل وتأكد سمن أنها ستنتصر في الحرب .

اننا نعلم . .انه ما من حكومة مسئولة تدخل في حرب ما لم تكن على ثقة معقولة من النصر ، أو ما لم تكن تواجه الموقفالبديل وهو الهزيمة الكاملة دون اطلاق رصاصة واحدة . وطبيعى ان تقول اسرائيل انها كانت تواجه هذا الاحتمال نفسه في مايو ١٩٦٧ ولكن الاسرائيليين درجوا على عدم التزحزح عن الاعتقاد بأنهم في وضع يبدو فيه بقاؤهم القومي معرضا لخطر أعظم مما هوبالفمل. . لقد سبب لهم ذلك موقفا يجدون فيه في كل مرة أن لا بديل عن اثنين : أما الهزيمة المتامة أو النصر التام ، وذلك حتى ولو كان الوقف أتل كثيرا مما يبدو .

لقد كانت المعادلة العسكرية بين اسرائيل وجيرانها ، تصورها دائما كدولة صغيرة مكونة من مليون ونصف مليون من البشر ..

تحيط بهم حلقة معادية تضم أربعين مليونا من العرب كلهم تصميم على تدميرها ، أي بنسبة ، ٢ ضد واحد ، لصالح العرب وضد اسرائيل ، وقد يبدو هذا على الورق شيئا مثيرا للانفعال ، الا أن التقدير العسكرى للقوى النسبية للدول المختلفة لا يمكن أن يوضع على أساس عدد السكان أو حتى على أساس عدد الرجال المجندين في القوات المسلحة فحسب .

ان جهاز الحرب في صورته الشاملة ، اصعب كثيرا عند تقديره من مجرد الاعتماد على عدد السكان الاجمالي لدولة من الدول ، ان تقدير مدى كفاءة الجهاز الحربي للدولة ينبغي أن يتضمن التدرة الصناعية للدولة ، مثلما يتضمن معها القوات المسلحة ومقدرتها على استخدام تلك المعدات ، وكذلك يعتمد على صدى كفاءة هيئة أركان الحرب في شئون الادارة ، من حيث قدرتها على الحفاظ على القوات المسلحة في حالة من الانضباط وحسسن الاستعداد والتموين من أجل المعركة .

وعامل آخر لا يمكن تجاهله ، وهو طبيعة الأرض التي يحتمل ان تجرى عليها أية معركة ولعل أهم شيء أن يكون هناك هدف سياسي وأضح لا غموض فيه أمام القوات المسلحة نفسها . فرغم التوسع فيفنون الحرب ، الا أن الجيش الذي يكون على درجة طبية من التعليم والتثقيف يصبح ندا لخصوم أكثر عددا وقوة لو كانوا يفتقرون الى الحافز الضرورى .

وعلى الورق . . نجد أنه على الرغم من عدد السكان ، فان آلة الحرب التي تهلكها اسرائيل ليست بأى حال بنسبة ٢٠ الى واحد ضد اسرائيل ، اذا ما تورنت بما لدى العرب . ذلك ان اسرائيل تستطيع ـ في مدى أيام تليلة بما لديها من نظام احتياطي بالع الدقة ـ ان تضع في الميدان جيشا حديثا مدربا قوامه ٢٥٠ النجندي .

وغضلا عن انعدام أى تلة عددية ، فان اسرائيل كانت لديها مبزات جغرافية وتكيكية اخرى ، فقد كانت لديها خطوط المواصلات

الداخلية والقدرة على تحريك القوات بسرعة من جبهة الى أخرى ، والقيادة المركزية التي لا تتعرض -- كما هو الحال بالنسبة للعرب -- لحالة من التخيط والحيرة في الطوارىء ، ازاء الأوامر المتعارضة والتصادم المحتمل في التوجيهات السياسية من مختلف الحكومات المعنية ، كما أن المصاعب الجغرافية التي تواجه شن هجوم برى شديد مدعم على اسرائيل هي مصاعب ضخمة ، لانه كان ينبغي على خطوط المواصلات المصرية أن تمتد وراء الجبهة عبر صحراء سيناء،

والى هنا . . غاننى لم اشر بعد الى قوة السلاح الجوى ، غالتفوق المطلق في الجو كان دائما شيئا تحافظ اسرائيل عليه في معاركها مع حرانها العرب .

لقد حاولت حتى الآن . أن أوضح أن فكرة تعرض اسرائيل في أي وقت من الأوقات لخطر (القائها في البحر) هي مجرد اسطورة في أي وقت من الأوقات لخطر (القائها في البحر) هي مجرد اسطورة كان من بمنطق الأحداث السابقة على حرب ١٩٦٧ . ولو اتخذنا في الاعتبار قدرة العرب على الادعاء الباطل — على الأقل في دعايتهم فأن من المهم مقاومة أغراء تقدير نواياهم المعلنة على علاتها . أن اسرائيل تستطيع أن تتمسك بوجود الرغبة الرمزية من جانب العرب في أزالة اليهود في فلسطين ، والعرب انفسهم يساعدون اسرائيل في هذا الصدد عن طريق رفع الشسعارات الدعائية التي يعلمون في هذا الصدد عن طريق رفع الشسعارات الدعائية التي يعلمون أنهم عاجزون عن تحقيقها . ولكن الفحص الدقيق للموقف يثبت أن اسرائيل لم تتعرض ابدا لخطر جاد على وجودها ، وأن الطريق سوف يظل طويلا للوصول الى هزيمة اسرائيل وأزالتها ماديا كدولة حديثة .

وفي هـذا .. كانت الاستراتيجية المعلنة للمصريين ، هي ان ينازلوا اسرائيل عن طريق استثارتها لتخطو الخطوة الأولى وتضرب، في الوقت الذي يكونون مستعدين فيه لتلتى الضربة : ثم يكرون هم وينزلون بها ضربة قاصمة ، وكما تبين فيما بعد .. مان عيب هذه السياسة هو أن القوات المسلحة المصرية على وجه الخصوص ، لم تكن في وضع تستطيع معه تحمل الضربة الاسرائيلية ! لقد غشلت بشكل محزن في ( الإقلال الى الحد الادنى من آثارها ). وكانت هذه الآثار مدمرة الى حد أنها لم تترك للعرب فرصة ثانية .

وعلى كل ، غان هذه السياسة التى اعلنها المصريون قبل حرب امراك كانت سلبهة من الناحية النظرية .. بشرط أن تكون هناك النية ، ثم القدرة على تنفيذها .. ولكن يبدو أن المحسابرات الاسرائيلية التى استطاعت أن تتغلغل تهاما داخل دوائر الحكومات المربية ، قد تحققت من أن القوات المصرية لم تكن حقا على استعداد يكنى لتغطية السياسة المعلنة في الصحف ، ويحتمل أن هذه الدراية قد تسلطت على القيادة الاسرائيلية ورجحت قسرار الضرب ، على المخاطرة بتحمل هزيمة نفسية تسمع بتطور الموقف اكثر إذا اغسع له المجال .

الى هنا ، غاننى حاولت أن أوضح أن الخطر المسكرى الفعلى على اسرائيل لم يكن وشيكا فى ١٩٦٧ ، سواء من ناحية تدمير اسرائيل أو من ناحية وقوع هجوم جوى على مدنها ، لقد كانت اسرائيل قادرة على تخطى الفخ فى ١٩٦٧ ، لأن المصريين لم يكونوا مستعدين لنصبه ، لذلك ، ، فاننى اعتقد أن المعامل الحاسم وراء قرار اسرائيل بدخول الحرب كان بغير شك عاملا نفسيا ، أما أية اعتبارات أخرى تدعيها اسرائيل كأسباب للحرب ، ، فانها لم تكن تشكل أية خطورة فى الموقف ،

لقد جلبت الحرب الاسرائيلية مكاسب الليبية عظيمة ، ولتد بينت اسرائيل في نهاية الأمر أن لديها القوة الكافية لشل العداوة المربية المحيطة بها ، وأنا أعتقد لذلك سائه من غير المكن سوخصوصا بعد انتصار ١٩٦٧ سان توافق اسرائيل على أى تسوية في المنطقة تتضمن حلا وسطا لارضاء العرب،أن المعرب والاسرائيليين يفكرون بمنهجين مختلفين تماما ، ولكن العرب لا يستطيعون شيئا، فقوة اسرائيل يصعب تحديها ، وما دامت اسرائيل ستحتفظ بقدرتها على الرد سوه أمر سوف تضمنه لها دائها الولايات المتصدة الامريكية سوانيا باحتفاظها بالحدود الحالية ، ، فانها لن تقدم أية تنازلات اساسية لحل المشكلة سياسيا ،

اننى اعتقد أن الاحتمال الوحيد لتسوية عادلة للمشكلة بين العرب واسرائيل ، يوجد في الغرصة التي توافرت باستيلاء اسرائيل على الضفة الغربية لنهر الأردن ، فلأول مرة منذ عام ١٩٤٨ أصبحت فلسطين كيانا واحدا من جديد ، وأنا شخصيا أرحب بقشل أية

تسوية قد تفصل مرة أخرى جزئى فلسطين ، لاننى لا أظن أن هذه التسوية ستدوم ، ولذلك فاننى آمل ألا تتم الموافقة على أية اتفاقية تركز فقط على مسألة ضمان أمن أسرائيل العسكرى أو الاعتراف بها من جانب الدول العربية ، والفرصة المتاحة مرة أخرى هى أن نمالج مستقبل فلسطين كاملا ، لاننا من قبل كنا نقبل التقسيم المصطنع بين الأردن من ناحية ، واسرائيل من ناحية أخرى ، الأمر الذى جعل للمشكلة أتجاهين لا يمكن التوفيق بينهما .

والواضح أن الحل المسالى ٥٠ هو اتسامة دولة ذات جنسية مزدوجة في اسرائيل حيث تحتفظ الجماعة اليهودية بديناميكيتها دون أن يطغى عليها العرب ولا حتى الأغلبية العربية ، وحيث يمكن اعادة توطين اللاجئين ومعالجة المسكلات الاقتصادية للمنطقة مانيها مشكلة مصادر الماه كمشكلة واحدة في مجموعها .

ويبدو أن ليس هنساك من الأسباب ما يحمل على الاعتقد بأن المعناصر المؤثرة في اسرائيل سننتهى أذا أصبح هذا البلد جزءا من دولة في الشرق الأوسط ، أو دولة ذات جنسية ننائية أو حتى دولة عربية تضم اتلية يهودية ، فبعد فترة جيل أو جيلين ، فأن المطورات المنصرية تنبىء بأن اليهود الشرقيين والعرب مساسيفوقون اليهود القادمين من أوروبا عددا .

وأنا لا أرى فى الأفق القريب صورة اتفاقية ذات قيمة يمكن بواسطتها منع حدوث أزمة أخرى ، كل ما استطيعه هو أن آمل الا تكون هناك أزمة أخرى ، ويبدو أن احتمال بقاء التوتر طوال الحقبة القادمة ، هو الثمن الباهظ الذى يتم دفعه لاحتمال أن يجد العرب فى نهاية الحقبة أن اسرائيل قد تخلت عن طابعها الصهيونى باستيعابها الاجبارى لمثل هذا المعدد الكبير من السكان العرب .

## جــولــدامائيس مارى سـيركين



## هــذا الكتــاب ٠٠ وهــذه المؤلفــة

.. حتى لو كان التاريخ يعيد نفسه فعلا ، غلا يمكن أن يتم ذلك الى هذه الدرجة ، ان هذا الكتاب يشرح بالتفصيل في أحد فصوله ، قصه المعاوضات السرية بين جوادامائير والملك عبد الله ، والتي أجراها الملك الأردني من خلف ظهر الدول العربية لتحقيق اطماعه المخاصة على حساب العمل العربي المشترك ، ومن المثير للسخرية في هذا الكتاب . . أن بريطانيا هي التي ضغطت على ملك الاردن لكيلا يستمر في مشروعه المشترك مع الصهيونيين لأنها — باعتبارها لكيلا يستمر في مشروعه المشترك مع الصهيونيين لأنها — باعتبارها تكررت الاحداث نفسها ، بين حفيد الملك عبد الله هده المرة (حسين) ونائب جوادا مائير (ايجال الون) .

ان هذا الكتاب له اهبية كبرى من هذه الزاوية . وله أيضا اهمية اضافية من حيث أنه يكثف عن اسلوب تفكير وعمل وتطور واحدة من زعامات الصهونية الحالية في اسرائيل . وأخيرا . . فان الكتاب يشرح لنا كيف تقدم اسرائيل زعاماتها الى الرأى المام الأمريكي . . بمنطق أمريكي .

ومؤلفة هذا الكتاب ، هى ( مارى سيركين ) يهودية صهيونية ، تحمل جنسية مزدوجة : امريكية واسرائيلية ، انها صديقة وزميلة قديمة لجولدا مائير ، وكانت هى المسئولة عن تشفيل اول محطة اذاعة سرية منتقلة اقامتها المنظمة الصهيونية فى فلسطين قبيل حرب ١٩٤٨ بفترة وجيزة ، حيث تولت الاشراف على الارسال باللغة الانجازية ، وقد صدر الكتاب بعنوان « جولدا مائير » وأعبد طبعه في امريكا اكثر من مرة .

\* \* \*

كانت الحرب على الأبواب!

انها الحرب . . التى ستقرر ما اذا كان ممكنا قيام دولة يهودية فى فلسطين ام لا . وهى الحرب التى اصبح من المحتم ان تنشب بمجرد أن ينتهى انتداب بريطانيا على فلسطين رسميا فى ١٥ مايو سنة ١٩٤٨ .

وفي هذه الظروف . . اتفق الزعماء الصهيونيون في فلسطين على قرار واحد : اجراء مفاوضات مع الملك عبد الله ملك الاردن . . لفتح ثفرة في التحالف العربي المنتظر . قرار ثان : أن مهمسة المفاوضات الجديدة ـ والسرية جدا ـ ستقوم بها جولدا ماثير ، رئيسة الادارة السياسية في اتحاد العمال اليهود بفلسطين ، وهو الجهاز الرئيسي للمنظمة الصهيونية في فلسطين .

كان السبيل الوحيد ، الذى لا بزال يتمين على اليهود اكتشافه ، هو ما اذا كان بالامكان اقناع « عبد الله » ملك الاردن بعدم الانضمام للمغيرين . وقد كانت هناك معاملات ودية بين الملك عبد الله واليهود في مناسبات سابقة . وقد أعرب الملك علنا عن تأييده لجهاد اليهود العمرانية في فلسلطين مرات عديدة ، كما أنه دعا الى التوصل الى تعموية بين العرب واليهود بالوسائل السلمية .

وحينما بدا في شهر نونمبر عام ١٩٤٧ أن الأمم المتحدة على وشك الموافقة على قرار التقسيم ، عقدت « جولدا مائير » اجتماعا سريا مع الملك عبد الله في منزل « بنحاس روتنبرج » الواقع على مقرية من محطة الكهرياء في « نحاريم » بالأردن ، وكانت المحادثات بينهما ودية ، لقسد أكد عبد الله أنه لن يشترك في أي هجوم يشنه المعرب على اليهود ، وأوضح أنه أذا وافقت الأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين ، فأنه سيضم الجزء العربي الى مملكته ، قرار تقسيم فلسطين ، فأنه سيضم البعود ، وتحدث باستهانة عن ووعد بتبادل مشاعر الصداقة مع اليهود ، وتحدث باستهانة عن

قوة الدول العربية المجاورة ، وذكر أن مفتى فلسطين هو العسدو الشترك ، وأكد لجولدا ماثير أنه سيتبل قرار التقسيم بكل سرور، وانتهت المقابلة باتفاقهما على عقد اجتماع ثان بعد أن توافق الأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين .

وعلى الرغم من هذه التأكيدات . . فقد كانت هناك نقطتان الثرتا قلق « جولدا » . . لقد سألها الملك عبد الله عن موقف اليهود من اقتراح يقضى بأن تتضمن مملكته دولة يهودية ، وعندما تلقى على الفور ردا سلبيا اسقط الموضوع ، ثم أعرب بعد ذلك عن أمله في ألا تكون الدول العربية من الصغر بحيث تسبب له الإحراج .

ولم يتم اجتماع ثان بين الزعيمين — كما كان مقررا — نظرا لاضطراب الاحوال ، ولكن الاتصال ظل قائما مع الملك عبد الله . لقد تم تبادل المعلومات بينهما حول مدينة القدس التى عارض الجانبان فكرة تدويلها ، وحينما انتشرت الشائمات بأن عبد الله على وشك الانضمام للدول العربية ، بعثت اليه جولدا ماثير برسالة تساله فيها عما اذا كان اتفاتهما لا يزال سارى المفعول ام لا وقتل رسول من الملك عبد الله ردا مطمئنا الى « جولدا » لقد طلب منها عبد الله أن تتذكر ثلاثة اشباء :

- ١ ــ انه رجل بدوى يحافظ على كلمته .
  - ٢ \_ أنه ملك .
- ٣ \_ ان الوعد الذي يقدمه لامرأة لا يمكن انتهاكه .

وعلى الرغم من هذا الثالوث الرومانسي ، نسرعان ما حنث البدوى بوعده . . وانضم عبد الله للدول العربية . وعلى الرغم من أنه لم يعد باتيا سوى بصيص ضئيل من الأمل ، نقد تقرر أن تحاول جولدا مائير اجراء مقابلة ثانية مع الملك .

وقبل ان تقوم « جولدا مائير » بمحاولتها الثانية للاتصال بالملك عبد الله بفترة قصيرة ، وصل مندوب منه للبحث فيما اذا كان اليهود على استعداد للتنازل له عن جزء من المنطقة ، التي

اصبحت تابعة لهم وفقا لقرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة، فتد استند الملك الى أن مثل هــذا التنازل سيزيد من هيبته في المقالم العربي ، لأنه سيحصل على مناطق اكثر من تلك التي خصصتها الامم المتحدة للعرب أساسا ، ووقتها قبل للرسول أن هذا الاقتراح غير مقبول ، ولن يتخلى اليهود عن أي منطقة من دولتهم ، وقبل له أيضا : أن الحدود التي قررتها الامم المتحدة لن تصبح سارية المفعول الا أذا استتب السلام ، ولسوف يقاتل اليهود في حالة وقوع حرب للحصول على أي منطقة تصل اليها أيديهم ،

وعلى الرغم من هـذا الحديث المتبادل . الذي لا يبعث على النقاؤل ، فقد ساد الاعتقاد بأنه من الأفضل بذل محاولة أخيره للحيلولة دون نشـوب عداوات مع الأردن .

وهكذا عقد الاجتماع الشانى بين « جولدا ماثير » والملك عبد الله في الاسبوع الأول من شهر مايو عام ١٩٤٨ .

لقد رفض عبد الله في هذه المرة .. أن يذهب الى « نحاريم » فقد كان هناك خطر من أن يذهب الى الحدود اليهودية ، أذ كان من الخطورة البالغة بالنسبة له أن يقترب من الحدود اليهودية ، لأن أتباء الاجتباع السابق تسربت ، لهسذا كان لابد من اتخاذ اجراءات أمن غير عادية .

واقترح الملك أن ترندى « جولدا » ثيساب امرأة عربيسة ، وتذهب الى عمان ، وهكذا طارت « جولدا » من القسدس الى تل أبيب لمقد اجتماع مع بن جوريون تقرر خلاله الاتصال بالملك عبد الله ، . ولم يكن يعرف بخبر هذا الاتصال سوى ثلاثة أشخاص في البلاد ، واستقر الرأى على أن يصحب « جولدا » رفيق واحد ، هو « عزرا دائين » ، المستشرق اليهودى المسذى ولد في يافا . . والخبير في الشئون العربية ، . لكى يقوم بدور المترجم لها . .

لقد تم الاتفاق على الاجتماع مع عبد الله يوم ١٠ مايو ٠ وغادرت « جولدا » و « دائين » تل أبيب قاصدين حيفا ، حيث

حصلت جولدا على ثياب امراة عربية وخسار وغير ذلك من المستلزمات .. وتدربت على التحرك بصورة متنعة في هذه الثياب العربية الفضفاضة ، واتجها من حيفا الى تحاريم ، ولم تكن جولدا قد ارتدت الثياب العربية بعد ، وغيرا السيارة التي كانا يستقلانها عدة مرات حتى يظل مقدمهما في طي الكتمان . . !

وكان الملك قد أرسل سيارة الى « نحاريم » لنقل المبعدوثين الي عمان ، وحينما حل المساء ، وارتدت جولدا ثيابها العربية وخمسارها وبدات الرحلة الى عمان ، وكانت المجموعة المساءرة تأمل في تجنب الفيلق العربي ( الجيش الاردني ) الذي كان حراسه مرابطين على الحسدود بالفعل ، ولكن اذا حدث واوقفهم الحراس غان «دائين» — مرافق جولدا — لم يكن ليجد صموبة في المرور لامكانه التصرف كرجل عربي ، نظرا لتحكمه في اللغة العربية ، ولمعرفته الوثيقة بعادات العرب ، ومع هذا غقد كانت « جولدا » المول وائتل وزنا من المراة العربية المعادية .

وعلى الرغم من أنه كان بوسعهما الانكماش في مكانهما في خضوع وهدوء أثناء الظلام ، الا أنه كان يتعين لله الحالم الوقفهما الحراس للله أن يحرصا على عدم توجيه أية أسئلة اليهما ، كما أنهما وضعا ثقتهما في تقاليد العرب التي كانت تحسرم لمس أمراة عسربية .

وفى اثناء الرحلة التى استفرقت عدة ساعات . . توقفت السيارة عشر مرات للتحقق من شخصية ركابها بدون أن تقع أية حادثة . ولم يذهب السائق بجولدا إلى « قصر الملك » ولسكنه اوصلها إلى منزل احد اصدقاء عبد الله الأغنياء الذي كان يثق فيه تماما . ووصل الملك تبل مضى وقت طويل . وبدا عليه الود . . ولكنه كان مكتبًا وعصبيا .

لقد اعادت جولدا على اسماع الملك خملال السماعة التي استفرقها الاجتماع ، الوعد الذي تطعه على نفسه في شهر نوفمبر ولم يبذل الملك عبد الله أية محاولة لانكار تعهده ، ولكنه أضاف أن

الموقف قد تغير . وقال انه كان يعتقد حينذاك أنه حر التصرف . . ولكن الظروف لم تسمح له بمثل هذه الحرية .

كانت لهجية الملك تدل على أنه يشير الى التوجيهيات البريطانية . ومع هذا كان الأمل لا يزال يراوده ، بأنه يمكن تجنب الحرب رغم تأخر الوقت . . بشرط الا يعلن اليهود انشاعدولتهم، وأن تتوقف الهجرة الى فلسطين لعدة سنوات قادمة . واوضح الملك . . أنه سوف يستولى على فلسطين بدون تقسيم ، ويضمها الى الاردن بعد عام واحد بحيث يسمح للطائفة اليهودية أن يكون لها ممثلون في برلمان بلاده .

ووعد الملك بأن يعامل اليهود معاملة طيبة ، نتهشى مع آرائه الليبرالية ، وأنهى حديثه بالتصريح بأنه يرغب بحسق فى أقسرار السلام ويأسف الدمار الحتمى الذى سستتعرض له منجسزات اليهود العظيمة فى مجسال الزراعة والصناعة أذا ما اندلع لهيب الحرب ، وأعرب عن فهمه للسبب الذى يحدوهم للعجلة فى أنشساء دولتهم .

وأجابته « جولدا » بدمائة . . بأنه من العسسير وصف شسعب ظل ينتظر مدة الفي عام بالعجلة ، وربعا كان اليهود في غساية الصبر ، وأشارت « جولدا » الى أن علاقات اليهود بجلالته كانت ودية دائمسا ، وانها تدعمت بمعارضستهما للبغتى ، . عدوهمسا المشترك ، وتالت جولدا ان اليهود حققوا انتصارات خلال الخمسة أشهر الماضية ، بينما قوة المفتى في اضمحلال ، كما أن اليهسود المغيرين على اعقابهم ، وصرحت « جولدا » بأنه من المكن التوصل الى تفاهم اذا ما تمسك عبد الله باقتراحه الأصلى . . الذي يقضى بضم المنطقة المخصصة للعرب ، حيث أصبح اليهود اكثر قوة من بضعة أشهر ولن يترددوا في القتال اذا غرضت عليهم الحرب في أي مكان وبأقصى قدراتهم .

واجاب الملك عبد الله على هذا القول بأنه يدرك أن اليهسود سيضطرون الى رد أى هجوم يتعرضون له ، ولاشك في أنه يريد حقا وباخلاص تنفيذ اقتراحه الاصلى ، ولكن عدة أشياء حدثت متذ ذلك الحين ، فقد الهبت حادثة « دير ياسين » مشاعر العرب ، وبالاضافة الى ذلك . . « فاننى كنت بمفردى حينذاك ، ولكنى الآن واحد من خهسة ، ليس أمامى خيار آخر ولا يمكن أن أتصرف على نحو مختلف » .

وتوسل الملك الى « جولدا » مرة ثانية . . بأن تدعو حكومتهاالى اعادة النظر في الأمر . وأعلن أنه اذا وصله رد متبول في ١٥ مايو مانه سيوف يجرى مشاورات مع المعتدلين العرب للمحافظة على السيلام .

وعندما طالبته « جولدا » و « دائين » ببراعة . . أن يتذكر أن اليهود هم أصدقاؤه الوحيدون ؛ أوما برأسه وأجاب قائلا : « اننى أعلم ذلك جيدا ، وليس لدى شك في معرفتي بكم وفي أيماني بنواياكم الطيبة ، وأعتقد بكل جوارحي أن الله أعادكم . . أنا أعلم كل هذا وأؤمن به باخلاص ، ولكن الظروف صعبة ولا يجرؤ المرء على اتخاذ خطوات متهورة ، ولذلك أناشد دكم مرة أخسرى المتزام الصدر » .

وأجابت « جولدا » على حديثه هذا بتولها : « ليست لدينا أية رغبة في تضليل جلالتك . . ونحن نرغب في أن نوضح لك تهاما أنه لا يمكننا حتى مجرد دراسة اقتراحك ، ولن يؤيد هذه الخطة أى من مؤسساتنا أو حتى عشرة من اليهود الذين يتمتعون بأى نغوذ، وبوسعنا أن نرد عليك في الحال . . بأن جلالتك أذا أدرت ظهرك لاتفاتنا الأصلى وأردت الحرب بديلا ، . فستكون هناك حرب وعلى الرغم من الصعوبات التى تعترض طريقنا ؛ الا أننا نؤمن بانتصارنا وربما تقابلنا ثانية بعد الحرب ، حينما تكون هناك دولة يهودية » .

وتحول عبد الله الى « دائين » مرافق « جولدا » . و وتحدث معه بلهجة ابوية ، وطلب منه — بوصفه مستشرقا — أن يؤيدموقفه ، وقدم اليه « دائين » أيضا بعض النصح ، وذكر عبد الله بأنه ليس لديه اصدقاء حقيقيون في العالم العربي ، وبأنه يعتمد على دبابات النيلق العربي مثلما كان الفرنسيون يعتمدون على خط ماجينو، ولكن اليهود سيحطمون هذه الدبابات .

وقد جرؤ « دائين » على ان يقترح على الملك بأنه ربها يكون الوقت قد حان لانهاء العادة القديمة الجهيلة التى تقضى بالسماح لرعاياه بتقبيل يده أو أطراف ثيابه ، وذلك لأن سكان المدن يختلفون عن رجال القبائل من البدو ، ويجب على الملك أن يكون أكثر يقظة فيما يختص بحماية نفسه من الاغتيال .

وانتهت المقابلة والملك لا يكف عن الاعراب عن اسفه للدماء التى ستراق ، وقد تركت المقابلة انطباعا لدى « جولدا » و « دائين » بأن عبد الله لم يكن سعيدا أو يشعر بالثقة ، وبأنه لم يكن يريد المقتال ، ولكنه كان متورطا للفاية في روابط مع المرب والبريطانيين بحيث أصبح من العسير عليه تخليص نفسه .

وبعد أن غادر الملك المنزل أعد الصديق العربي الغداء ، وصحبت زوجته « جولدا » لمشاهدة مكتبتها . ثم آن الأوان لبدء رحلة المعودة المحفوفة بالاخطار .

وفي طريق عودتهما كان بمقدورهما رؤية معسكر « المغرق » حيث كانت القوات العراقية محتشدة فيه بالفعل ، وقد اثارت كثرة عدد نقط المراقبة ، التي كان عليهما اجتيازها ؛ خوف السائق العربي الذي قرر أنه من الخطورة بمكان ، قيادة العربة الى « نحاريم » ؛ وقد ترك ركابه في التلال علي مبعدة ميلين من الحدود ، وكانت الساعة الثالثة صباحا ، كان الوصول الى « نحاريم » يستغرق نصف ساعة بشرط ألا يضلا طريقهما ولم تكن «جولدا » و « دائين » مسلحين ، بل ان جولدا اعترفت بعد ذلك بأن الخوف قد ساورها ، ولم يكن بل ان جولدا اعترفت بعد ذلك بأن الخوف اذا اعترفي الحراس طريقهما ، ذلك لائه ليس من عادة السيدات العربيات الفاضلات السير المهوينا عبر التلال في منتصف الليل ا ومن حسن الحظ ، السير المهوينا عبر التلال في منتصف الليل ا ومن حسن الحظ . أن قابلهما أحد جنود « الهاجاناه » من نحاريم كان يبحث عنهما . وكان الظلام دامسا بحيث تعذر على جولدا التعرف عليه ، ولكنه زارها بعد ذلك بعام وقدم لها نفسه على اعتبار أنه الرجل الذي

ان جولدا مائير ، التى قامت بهذا المدور الاسماسى ، قبل مسنوات طويلة من وصولها الى منصب رئيسة وزراء اسرائيل كانت تقوم فى الواقع بمهمة سرية لا يعرفها الامريكيون حتى الان.

ولا يمكن للامريكيين أن يتخلوا عن اهتهامهم الشديد بمسسر مائير كواحدة منهم ، أذ أنها تبثل في نظرهم لونا جددا وجذاب من قصص النجاح الامريكية . فقد نشسات مسر مائير في ولاية « ميلووكي » ، وعملت كأمينة مكتبة ومدرسة ، وللروس أيضا ذكرياتهم ، أذ تمكنت هذه المرأة . التي تكره وضع الإصباغ على وجهها أو طلاء شفتيها كأي أمرأة سوفيتية من الطراز القديم وهي تمشط شعرها من منتصف رأسها وتلفه خلف عنتها ستمكنت من اثارة اهتهامهم عام ١٩٤٨ حينها ذهبت الى موسكو كأول وزيسر مغوض لاسرائيل في الاتحاد السوفيتي .

ان «جولدامائير » هى الوحيدة بين الزعماءالاسرائيليين البارزين من جيل الرواد التى جاءت من أمريكا ، بينما هى ولدت أصلا فى مدينة «كيف» السوفييتية الواتعة جنوب غرب روسيا فى ٣ مايو سنة ١٨٩٨ ، وكان معظم يهود روسيا يعيشون داخل نطاق «مناطق الاستبطان » ، وهى الاحياء الروسية التى كان مسموحا لليهود بالعيش فيها فى عهد التياصرة ، لقد كان أبوها — واسمه «موشى مابوفيتش » يعمل نجارا وصانعا للأثاث الفاخر ، ولم يبق على قيد الحياة من أبنائه الثمانية سوى ثلاثة هم : « شانا » كبراهم ، وحولدا » وشقيقة تصغرهما تدعى «زيبورا » .

وقد ترك « موشى » روسيا بمفرده فى عام ١٩٠٣ ، وهو يزمع أن يرسل لزوجته واطفاله \_ حينما يستتب له الامر \_ كى يلحقوا به ، وقد حدث هذا اخرا فى سنة ١٩٠٣ ، حينما وصلت من الاب المتذاكر اللازمة لكى يلحقوا به فى الولايات المتحدة ، التى قرر اخرا أن يستقر فيها ، بعد أن ترك « نيويول » واستقر فى مدينة « ميلووكى » الامريكية .

وعندما انتهت « جولدا » من دراستها الابتدائية ، وارادت الالتحاق بالدرسة الثانوية لكي تعمل مدرسة بعد ذلك ، رفضت

لهها . . فقررت « جولدا » الهرب . وغعلا هربت سرا وسافسرت لتقيم مع أختها « شانا » التي تقيم مع زوجها في مدينسة « دنفر » الامريكية . . حيث التحقت هناك بالدرسة الثانوية ، وبعد هربها بمدة بسيطة ، وصلها خطاب من صديقة لها قالت فيه « انك تسألينني عن رأى من يعرفونك في ميلووكي في حادثة هسربك . والحقيقة الذي لا أريد بها أن تؤذي مشاعرك هي أن الجميع يعتقدون انك فررت مع شاب إيطالي » .

وحينها أوشك المام الأول « لجولدا » في ( دنفر ) على الانتهاء ، كانت جولدا قد ضاقت ذرعا بسبب قيام شقيقتها بفرض وصايتها عليها ، وفي أحدى الامسيات ، وبعد شجار حاد بين الشقيقتين، قالت جولدا « حسنا سوف أغادر المنسزل » ، . وانصرفت حيث استأجرت غرفة مع أحدى العائلات اليهودية في دنفر ، بينها تركت الدراسة لتعمل ، وأخيرا عادت الى « ميلسووكى » لاستئناف دراستها هناك بعد أن تأجلت لفترة طويلة ، بحيث تخرجت بعد عامين في الدرسة الثانوية والتحقت بدار المعلمين الابتدائية .

وحتى ذلك الحين ٠٠ لم تكن فكرة الصهيونية قد شدت انتباه جولدا ١ بالفعل ٠ ولكنها بعد قليل بدأت تشترك فى الحملة التى بدأت لاثارة يهود أمريكا وحملهم على التبرع بأموال كثيرة لليهود الذين سلبوا ما بمتلكون فى الدول الواقعة فيها وراء البحار .

وفي سنة ١٩١٥ انضمت جولدا رسميا الى « بوعالى صهيون » أي عمال صهيون ، . ذلك الحزب الصغير الواسع النفوذ الذي يضم في معظمه العمال الصهيونيين الذين يتحدثون باللغة « البديشية » ومن بين سماتها المهيزة ، . أنها لم تنضم تنظيميا الى هذا الحزب الا بعد أن التزمت بعضويته بصغة شخصية ، وقد اختارت الانضمام الى منظمة « ماداسا ٢ » التي العمال الصهيونيين بدلا من الانضمام الى منظمة « ماداسا ٢ » التي انشساتها سيدة أمريكية اكبر منها سسنا تدعى « هنرييتا زولد » لأن برنامج حزب عمال صهيسون كان يدعو الى انشساء كومنولث هادة في غلسطين .

وفي هذا الوقت -- وصلها خطاب من « موريس بايرسون » وهو احد المهاجرين الروس الشبان ، الذي تعرفت به جولدا في دنفر واحبته هناك ، ان انضهام جولدا الى حزب عمال صهيون ادى الى تعتيد حياتها الشخصية في هذا المجال ، نظرا لان موريس الذي ارتبطت به لم يكن صهيونيا ، وقد أوضح لها ذلك في الخطاب الذي ارسله اليها من « دنفر » حينها كتب يقول « لست اعرف ما اذا كنت سعيدا حقا أو أني السحيوني ، ولانك تبدين وطنية متحمسة ، ، أن نكرة خلق دولة يهودية في فلسطين أو في منطقة أخرى تبدو سخيفة في نظرى ، وقد وصلتني منذبضية أيام دعوة الحضور أحد الاجتماعات المخصصة لهذا الغرض ، ولكني لم أحضر لاني لا أبالي بوجه خاص بها أذا كان المهود سيتعرضون المتاعب في روسيا أو في الرض المتدسة ».

وحينما تبعها موريس بعد تليل الى ميلووكى ، اوضحت لسه جولدا انها لن تتزوجه الا اذا صحبها الى فلسطين . لقد قررت جولدا الذهاب الى فلسطين لكى تصبح عضوا فى الكيبوتز ــ او المستعمرة التعاونية ــ التى كانت تقوم باستصلاح مستنقعات « عيبك » او وادى « ازور الدن » . وكانت قد اتخذت هذا الترار تبل صدور وعد بلفور بعامين . وفى وقت كانت فكرة انشاء وطن يهودى فى منطقة فلسطين القاحلة التى كان الاتراك يسيطرون عليها ، تبدو خيالية تهاما .

وكانت المناتشة تدور وقتئذ حول ما اذا كان يتمسين أن يتعلم المهود اللغة « العبرية » أو اللغة « البديشية » . لقد استقرالرأى في غلسطين منذ البداية على اللغة العبرية ، ومع هذا . . كان الصهيونيون العمال ينادون في الولايات المتحدة بتعلم اللغةالبديشية على اساس أنها اللغة النعلية للطبقة اليهودية العالملة ، وعليه ، غانها أغضل من اللغة المقدسة الميتة ، وهكذا ظلت لغة « جولدا » البديشية أكثر غزارة وطواعية في الاستخدام من اللغة العبرية التي تعلمتها بعد أن في فلسطين .

وفى هذا الوقت . . قابلت « جسولدا » الرجل الذى كان من المغروض أن يمارس تأثيرا عميقا فى تطورها السياسي ، والذى سوف

تعبل معه كشريك وثيق الصلة في الكفاح المسترك ، وقد وصل « بن جوريون » الذي كان يبلغ من العبر ثلاثين عاما حينذاك الى أمريكا في عام ١٩١٥ برفقة صديقه « اسحق بن زفي » بعد أن ابعدتهما الحكومة التركية عن فلسطين بنهمة تدبير مسؤامرة صهيونية ، ولم يحظ بن جوريون بقدر كبير من الاهتمام خلال رحلته الأولى لأمريكا ، بل أنه حتى حركة الصهيونيين الامريكيين وجدت في هذا اليهودي القادم من فلسطين ، وفي آرائه المتطرفة التي تنادى « بالمودة الى الوطن » سخفا غريبا وغير مهذب ، وكان تلاميذه الوحيدون هم أعضاء حزب عمال صهيون الذين ينتمون في معظمهم المالمةة العالمة .

وفى هذه الفترة . . تركت « جولدا » دار المعلمين الابتدائية بملووكى وعملت كأمينة مكتبة وبدات تكرس وقتها كله ، خارج عملها ، للحركة الصهيونية العمالية ، وكان المرتب الذى تحصل عليه من الحزب أتل كثيرا حتى من المرتب المتواضع لمدرسة ولأمينة مكتبة . ولكنها تمكنت من أن تدبر شئون معيشتها بالخمسة عشر دولارا التى كانت تحصل عليها اسبوعيا من الحزب.

وكانت هناك مشكلة أخرى يتعين على جوادا حسمها في الوقت نفسه تقريبا ، ماذا كان «موريس» لا يزال مصرا على رفضه الذهاب الى فلسطين بعد الحرب ، فلابد من قطع علاقتهما . وعلى الرغم من عدم اقتناع « موريس » . . الا أنه استسلم لرغبة جوادا ، ووافق على السفر الى فلسطين . ولم يكن هناك أى مبرر آخر للتسويف في عقد الزواج الذي طالما الم لاتبامه . وتزوج الاثنان في ؟ اليسمبر سنة ١٩١٧ .

وقبل هذا التاريخ بأسابيع قلبلة . . كان قد صدر وعسد بلغور . وقد أدى صدور وعد بلغور . في سنة ١٩١٧ الى تحسويل الصهيونية من مجرد حلم غامض الى واقع سياسى . وكانت بريطانيا العظمى قد وافقت في النهاية — قبل صدور الوعد بعدة أشهر سعلى تشكيل وحدة عسكرية يهودية خاصة — هي الفيلق اليهودي سلقتال من أجل تحرير فلسطين مع الكتائب الملكية البريطانيسة . للتتال من أجل أحرب سمحت الحكومة الامريكية بالتجنيد في وبعد دخول أمريكا الحرب سمحت الحكومة الامريكية بالتجنيد في

الفيلق اليهودى ، الذى نطوع فيسه عسدد كبير من العسمهيونيين المماليين ، وعندما شارفت الحرب على الانتهساء ، قررت جولدا تكريس نفسها كلية لمعالجة مشكلة دخول فلسطين ، وهكذاابحرت هى واختها الى فلسطين فى ٢٣ مايو سغة ١٩٢١ سالباخرة حتى الاسكندرية ، وبالقطار من الاسكندرية حتى على أبيب .

\* \* \*

في السنوات الأولى لجولدا في فلسطين .. كان لابد عليها أن تعمل وفقا للبرنامج الكامل للصهيوني العمالي ، وهو برنامج يتطلب انجازه الانضمام الى عضوية مستعمرة تعاونية زراعية، وبمعنى آخر الى عضوية الكيبوتز ، وكان الصندوق القومى اليهودي تد قام في 1941 بشراء اجزاء كبيرة من الأرض في وادى عزريل المعروف باسم « عيميك » ، وكان الاقليم ملينا بالمستنقعات وتنتشر غيه حمى الملاريا وهي البول الاسود ، وكان يتعين تجفيف هذه الأراضى ، وهكذا اختارت جولدا أن تقيم في كيبوتز « بيرحافيا »

وحينها وصلتجولدا الى بيرحانيا مع زوجها موريس ، كانتواحدة من ثمانى نساء بين المراد الكيبوتز البالغ عددهم اثنين وعشرين رجلا ، وسرعان ما برزت جولدا فى الكيبوتز ، وفى غضون ستة اشهر ، أرسلت لتتلقى دراسة خاصة فى علم تربية الدجاج ، وبعد عودتها أصبح البيض الذى تضعه الدواجن تحت اشراف جولدا مخصصا للبيع ، واستثمار ثمنه فى تحسين حال الكيبوتز ،

في خلال سنة ، أصبحت « جولدا » مندوبة الكيبوتز في مجلس الهستدروت الذي شكل حديثا ، وهو نقابة العمال اليهسود وي فلسطين ، ولم يكن الهستدروت للاتحاد العسام للعمال اليهود في فلسطين سنقابة عمالية عادية تهتم أساسا بالأحوال المعيشية لاعضائها ، وقبل اتمامة الدولة في فلسطين ، كان الهسستدروت بمثابة كومنولث عمالي ، ومنذ البداية ، والهستدروت يعتبرنفسه وكالة عملية للتوطين تنحصر مهمته في جنب المهاجرين الطلائميين ومساعدتهم على استيطان فلسطين ، ولم يكن هنساك اي غرض ضروري لتنمية البلاد يخرج عن اختصاصه ، وحينها كان اصحاب ضروري الخاصة يخشون من الاقدام على تنفيذ مشروعات الخاصة يخشون من الاقدام على تنفيذ مشروعات نظوى على مخاطرة أو تعتبر غير مثمرة ، كان الهستدروت يقدم تنطوى على مخاطرة أو تعتبر غير مثمرة ، كان الهستدروت يقدم

رأس المال اللازم واليد العاملة المطلوبة من خلال مؤسساته الانتبانية وشركات البناء التابعة له . وكانت شركة البناء التعاونية وتسمى « سوليل بونيه » تقوم بشق الطرق فى الصحراء ، وهى عملية لم يكن أى مقاول خاص على استعداد للقيام بها ، ولم يكن اعضاء الهستدروت واسرهم لا يمثلون فقط أكثر من ٣٠ الى ، ؟ فى المائة من نسبة السكان اليهود ، ولكنهم كانوا ايضا انشط العناصر فى البلاد .

هكذا اصبح الهستدروت بمثابة اداة لتحقيق حلم الصهيونية في فلسطين . وكان معنى عضوية المرء في اللجنة التنفيذيةللهستدروت في عام ١٩٣٤ أنه في مقدمة الكفاح الصهيوني اقتصاديا كان أو سياسيا ، خلال الأعوام المصيرية التالية .

ان هذا هو ما حدث فعلا بالنسبة لجولدا ، التى بدات عملها في الهستدروت بتنظيم الادارة السياحية التابعة له ومهمتها الترحيب بالزوار المرموقين ، الى ان أنتخبت لعضوية سسكرتيرية اللجنسة التنفيذية للهستدروت ، ويحلول عام ١٩٣٦ أصبحت مسئولة عن كافة برامج المعونة المتبادلة للهستدروت ، كما أصبحت رئيسة مجلس ادارة «كربات حوليم» ساو صندوق العمال المرضى . وبعد فترة قصيرة ، اصبحت مسديرة للادارة السياسية في الهستدروت وتم ارسالها في عام ١٩٣٧ الى الولايات المتحدة للدعوة الى جميع التبرعات لبناء ميناء خاص لليهود في تل أبيب .

سافرت جوادا الى أمريكا وسط موجة من الاضطرابات الدامية اندلعت فى غلسطين سنة ١٩٣٦ بين اليهود والعرب . وعادت لتصبح وسط المناتشات المتعددة بين اليهود الصهيونيين أنفسهم. لقد أدى الكتاب الابيض الذى أصدرته بريطانيا سنة ١٩٣٩ الى وضع حد الأمال التى كانت تتطلع نحو أنشاء وطن قومى لليهود . لقد أسفرت المناقشات بين الصهيونية عن اتجاهين أسساسيين الأول يتزعمه « حايم وايزمان » السياسي الصهيوني الذي لا يريد اتباع العنف ضد بريطانيا ، والثاني يتزعمه « بن جوريون » . ولقد قال بن جوريون : « ينبغى أن يتصرف اليهود كما لو كنا دولة قل ملسطين الى أن يتم انشاء الدولة اليهودية » . لقدد انضمت

جوادا الى بن جوريون • وحينما نشبت الحرب العالمية الثانيسة كان الشعار الذى رفعه بن جوريون وآمنت هى به هو « سسوف نحارب الكتاب الأبيض كما لو كانت الحرب غير قائمة ، وسوف نحارب العدو المشترك ( العرب ) كما لو كان السكتاب الأبيض لا وجود له » .

هكذا ظلت السياسة الصهيونية في فلسطين ابان الحسرب. وحينما انتهت الحرب العالية الثانية .. بدأ الصهيونيون يركزون على خلق المتاعب لبريطانيا في حدود هدف نهائي ، هو ارغامها على الانسحاب من فلسطين باعتبارها سلطة الانتداب ، وفي ١٤ نبراير سنة ١٩٤٧ أعلنت بريطانيا انها ستعرض المشكلة برمتها على الامم المنحدة . وعندما اثير مشروع تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب أنقسم اليهود الى تيارين ، تيار مؤيد لشروع التقسيم وتيار معارض ، وخلال فترة قصيرة أصبح لابد من أن ينتصر الجناح المتطرف . وهذا أصبح على الزعماء السياسيين والعسكريين للطائفة اليهودية أن يقوموا بتشكيل حهاز لمواحهة أعباء الحرب الحديثة ، وقام عدد كبير من المبعوثين بالسفر الى نيويورك لمحاولة جمع الأموال المطلوبة من اليهود الامريكيين ، وعاد المسئول عن خُزآنة الوكالة اليهودية من أمريكا يجر أنيال الخيبة ، وأوضح للزعماء الصهيونيين أنه من الأمور غير الواقعية أن يتوقع يهسود فاسطين أن يدفع اليهود الامريكيون مبلغا يتراوح بين خمسة وسبعة ملايين دولار ،

لقد كان هذا التقرير مؤسفا ، فاذا تعذر شراء الاسلحة والحصول على الأموال للحفاظ على قوة الجيش ، اذن فقد ضاعت الحرب وضاعت الدولة اليهودية . لقد استقر الأمر أخيرا على أن تسافر « جولدا مائير » الى أمريكا حيث بدأت تركز أحاديثها لليهود هناك قائلة : « ينبغى أن يطلب من يهود العالم أن ينظروا الينسا بصفتنا نمثل خط الجبهة ، وأن يفعلوا في سلسبيلنا ما فعلت الولايات المتحدة في سلبيل انجلترا حينها كانت الأخيرة تمشل خط الجبهة في الحرب العالمية ، أن الملايين التي سنحصل عليها في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر لن تكون لها أهميسة ، فالمسكلة تتحصر فيما نستطيع الحصول عليه فورا ، وحينما أقول أبها

الاصدقاء غورا ، غليس معنى هذا فى مدى شهر و اثنين من الآن . . وليس بوسعكم الا أن تقرروا شسيئا واحدا وهو ما اذا كنا سننتصر فى هذا القتال أو أن المغنى هو الذى سيخرج منتصرا ».

لقد طلبت « جولدا » من يهود أمريكا مبلغا يتراوح بين ٢٥ و ٣٠ مليون دولار فورا ، وهو مبلغ يبلغ خمسة اضعاف المبلغ الإجمالي الذي حدد من قبل .

من باريس . . بعث اليها احد مبعوثى الهاجاناه بأن بوسسعه شراء دبابات اذا ما حصل على عشرة ملايين دولار فورا و والمغته جولدا تلينونيا : « أشتر » . وأرسل لها مبعوث آخر في أوربا سكان يحاول شراء نخيرة سيتول انه سيعود الى فلسطين وكان يحتاج أيضا الى عشرة ملايين دولار ، ولم تكن هناك هائدة من انتظار حدوث المستحيل ، وأبلغته جولدا برقيا : « أبق في مكانك » ، ووصله المبلغ المطلوب .

استطاعت جولدا أن تجمع خلال مدة الشهرين ونصف الشهر التى قضتها فى أمريكا مبلغ ٥٠٠ مليسون دولار ، وحينها عسادت الى غلسطين قال لها بن جوريون : « حينها يدون التاريخ فى يوم من الأيام ٥٠٠ سيقال أن أمرأة يهودية استطاعت الحمسول على الأموال التى جعلت قيام الدولة أمرا ممكنا ٤٠٠

## الجزة الشائليث

وأخسيساًل. كلمات ليست أخسيسرة

بقلم: محمود عوض

كن الحي . . والا سأقتلك .

هكذا يتول « مناحم بيجن » زعيم حزب حيوت الاسرائيلي في كتاب له بعنوان « النورة » .

اما بن جوريون ـ زعيم حـزب رافي ـ فيتـول في كتـاب « اسرائيل : سنوات التحدى » : ان اسرائيل لا يمكن أن تعيش الا بالقوة والسلام .

وفى رواية « الخروج » التى ألفها الكاتب الصهيونى « ليون أوريس » . . يتول أحد أبطال القصة : « أنه أشيء بشيع حقا . . أن أطفالنا يعبدون المحاربين . أننا نبنى وجودنا على السلاح » .

وفى متال نشرته صحينة « نير » الاسرائيلية ، قال السكاتب ناتان هونش : « ان رجال الدين اليهود قد أداروا ظهورهم لكل تحذيرات الأنبياء والحكماء ضد القوة ٥٠ واصبحوا أكثر الناس حماسا واعجابا بالجيش وبالروح العسكرية ، وبالاساليب المسلحة المعنينة ، انهم بهذا يعطون للجيش الاسرائيلي شهادة الاثبات بأنه ينغذ تعاليم الدين اليهودي » .

و ٠٠٠

كانت هذه اجابات مختلفة ، تقدمها السياسة والأدب والدين في اسرائيل لسؤال واحد : من هو ألاله الجديد في اسرائيل ؟ .

ان اسرائيل تحاول خلق جيل جديد يسمه بسن جموريون «الصخرة » ويفتخر بن جوريون بأن هذا الجيل قد ادى الى أن «اصبح الشمعب اليهودى هو تجمع المحاربين » •

ولكى يصبح الجيل اليهودى الجديد هو « الصخرة » . . ولكى تصبح اسرائيل هى « تجمع المحاربين » . . كان لابد من وجود غذاء يومى واحد للجيل الجديد فى اسرائيل ، هذا الغذاء هو الروح المسكرية العنصرية ، هذه الروح هى الشرط الأول . . اللازم لتحتيق الهدف الصهيونى الأساسى : من النيل الى الغرات .

ومرة ثالثة . . كان لابد ان ينمكس كل ذلك على طريقة تنظيم المجتمع الاسرائيلي ، ثم على التنظيم المسكري في اسرائيل.

لقد رأينا كيف يعمل هذا التنظيم في الصفحات السابقة ، ورأينا النتيجة التي حققها خلال حرب ١٩٦٧ في الكتاب الاسرائيلي الأول السابق لهذه الصفحات حولكن تبقى بعد ذلك التحفظات التي أود أن أسجلها مقدما قبل أن أناقش التفكير العسكرى الاسرائيلي :

اولا \_ بصرف النظر عن التفاصيل العسكرية الفنيسة ، التي لا تدخل في مهبتنا وتهم العسكريين أساسا ، فان الذي يهبنسا هنا أولا بعد أن قرأنا الكتب السابقة . . . هو أن نتعرف على مدى الجدية التي يعطيها العدو لاهدافه العسكرية التوسعية في المنطقة العربية . جدية لا يعتمد فيها على اعتبارات عسكرية مؤقتة . . يل تعتمد على تأصييل وتعميق السروح العسكرية حتى بين الأطفال .

ثانيا ــ انه من المسائل المفتة للنظر ٥٠ ان جميع المؤلفسين الفربيين الذين كتبوا عن التكوين العسكرى الاسرائيلى ٥٠ يتررون أنه موجه أساسا للحرب الهجومية بالدرجة الأولى ٠ وهذا يؤكد الطبيعة المعدوانية السياسة العسكرية الاسرائيلية ٥٠ ثم يؤكد أن الحسابات العسكرية الاسرائيلية تختل اختلالا شديدا - بل قد تنقلب راسا على عقب ـ لو أنها خاضت حربا دفاعية ١ أو حربا طويلة زمنيا ٥

ثالثا \_ أيضا مما يلفت النظر . . ان العدد الاسرائيلي حين يحاربنا . . فهو يعبىء كل موارده لخدمة المجهود الحربي .

رابعا — أنه مع كل ذلك . . وبالرغم من هذه التعبئة المسكرية المللقة ، فأن اسرائيل لم تقم بمواجهة الجيش المصرى في أيحرب واسعة النطاق ، بدون حسابات سابقة تضمن تحسركا دوليا لمسلحتها ، فقد أصبح معروفا مثلا أن بن « جسوريون» رفض في سنة ١٩٥٦ أن يتحرك الابعد أن حصل على ضمان من بريطانيا وفرنسا بأنهما ستكفلان له مظلة جوية وحزاما بحريا — وفسوق هذا كله — تدميرا كاملا لجميع المطارات المصرية في الساعات الاولى للقتال ، وبعد أن حصل على هذا الضمان — بعده فقط — وقع الاتفاتية السرية مع ممثلى بريطانيا وفرنسا .

ثم - بعد هذه التحفظات السريعة - نعود الى العسكرية الاسرائيلية :

ان التفكير العسكرى الاسرائيلى يتوم اساسسا سف ف جانبه المدنى سعلى خلق روح عنصرية لدى الطفل الاسرائيلى منذ سن مبكرة ، وهي روح عسكرية عنصرية يتم تنميتها لكى تخدم الاهداف التوسعية الواردة دائما في جدول الاعمال الاسرائيلي ،

و حادام التوسع الاسرائيلى الى ما تسميه اسرائيل ( الارض الناريخية ) . . هو مسألة محل اتفاق بين مختلف الاجندة الحزبية هناك . . فان تنبية الروح العسكرية العدوانية تصبيع ضرورة مبدئية لتحقيق هذا الغرض .

وجميع الذين كتبوا عن التنظيم المسكرى الاسرائيلى سبها فيهم الاسرائيليون أنفسهم سبقتون على أن التدريب المسكرى في اسرائيلي يعتبد أساسا على الهجوم ، والهجوم هذا مسيغة اسرائيلية للعدوان والمعدوان جوهر التفكير المسكرى في اسرائيل. ولقد كان قيام اسرائيل بالمبادرة بالهجوم سوهى دائما تبادر سواحدا من الاسباب الرئيسية التى كفلت عنصر المفاجأة في حسرب

ولكن المفاجأة لم تكن هي السبب الوحيد لانتصار اسرائيل وهزيمتنا ، كما ان الهزيمة كلها لا يمكن تفسيرها بناء على ميزات

موجودة فى المجانب الاسرائيلى . . ومخصومة من الجانب العربى بالمعكس . ربما كانت الاسباب الرئيسية للهزيمة هى قدرةاسرائيل على استفلال اخطاء وقعنا نيها نحن . ولهذا مهدنا بها الطريق الهام عبقرية وهمية أضفاها العقل الاسرائيلى على نفسه .

ان معرفتنا بعدونا تقتضى منا اثارة عدة اسئلة فى وقت واحد. مثلا : هل كان انتصارنا مستحيلا أ هل كانت هزيمتنا حتمية أ هل كانت الاسباب الرئيسية للهزيمة ، اسبابا سياسة أم اسبابا عسكرية أ هل .. هل .. ثم : كيف نفسر الهزيمة ذاتها أ .

ان مثل هذه الاسئلة لا تبدو نظرية على الاطلاق ، ففى تفسير الهزيمة العسكرية مثلا ، هناك موقفان : موقف يفسر الهزيمة بأنها ترجع الى أخطاء فردية ، بمعنى قصور فى ادراك او تصورات عدد من الأفراد أو عدم قيامهم بواجبهم ، وموقف يفسر الهزيمة بأنها ترجع لاسباب تتعلق بالكفاءة العسكرية للمتاتل المعربي ـ وبالذات المتاتل المصرى ،

والفارق بين التفسيرين هو غارق بين ما يقوله الصسديق . . وما يتوله المعدو . .

فعندما نقول مثلا . . ان واحدا في المسائة من عمال مصسنع معين يتغيبون عن عملهم ، فمعنى ذلك أن التغيب هو ظهاهره فردية نبحث عن اسبابها في الحالة الشخصية لكل فرد . اما اذا قلنا أن ٩٩٪ من عمال المصنع يتغيبون ، فاننا نحكم مقدما بأن التغيب في هذا المصنع اصبح ظاهرة تبس كل عماله مباشرة . فاذا اصبح ظاهرة علمة غير فردية . . فان علاجها لا يمكن أن يتم بتغيير أو تعديل أو حلول سريعة في مدى قصير .

ومن الطبيعى ان نجد مصلحة العدو قائمة في نشر التفسسير الثانى ،التفسير الذي يحول الهزيمة الى ظاهرة عامة لا يجدى معها العلاج قصير المدى ، وهو على أي حال تفسسير حرصت التوى الاستعبارية على زرعه فينا طوال التاريخ الحديث في ناطرة الشرق الاوسط ،

وبالمتياس نفسه . . ماننا نجد أيضا أن هناك موقفين في تبرير هزيمتنا الضخمة أمام أسرائيل . الموقف الأول يقول أنها هـزيمة حضارية ، فعلى رمال سيناء لم يكن هناك جيش يواجه جيشا . وانها كانت حضارة تواجه حضارة ، وغربا يواجه شرقا ، ماذا كنا نريد أن ننتصر على أسرائيل ، فيجب أن تكون هذه هي نقطة البداية : التفوق الحضاري .

والموقف الثانى يبرر الهزيمة بانها هزيمة جيل باكمله ، أو على الاتل هزيمة نظام سياسى هناك . غاذا لاتل هزيمة نظام سياسى هناك . غاذا كنا نريد أن ننتصر على اسرائيل . . غيجب أن تكون هذه هى نقطة البداية : نظام يداغع عن نفسه . . وجيل يبرر وجوده .

لها نقطة الاتفاق بين الموقفين فاتها تكمن في ادانة أشبياء كثيرة كانت موجودة في مصر صباح الخامس من يونيو ، ولكن بعد ذلك حان الفجوة بين الموقفين واسعة وعميقة ، هجوة تحتاج الى قرون لسدها ، ، طبقا لأصحاب المسوقف الاول ، وتحتساج الى سنوات فقط ، طبقا لأصحاب الموقف الثاني ،

## \* \* \*

وبالطبع ليس هدذا مجال الحديث تفصيليا عن اسسباب هزيمتنا في سنة ١٩٦٧ . ولكن ب بصفة عامة ب نحن نخطىءكثيرا لو تصورنا أن أمامنا قائمة جاهزة ومنطقية من الاسباب التي كانت تبرر هزيمتنا الضخمة أمام اسرائيل في ١٩٦٧ . لم تكن هناك مبررات كافية . لا مبررات للهزيمة ولا مبررات لضخامة الهزيمة .

ان السياسة ليست سوى حساب لنسب القوة ، ان الذى يهزم فى ميدانها اما أن يكون قد أخطأ الحساب ، أو أنه ترك هذه القوى تنطق ضد مصلحته ،

وما حدث في ١٩٦٧ هو أننا أرتكبنا الخطأين مما: أخطأنا في المحسنات المالية تنطق ضدنا،

ولكن الحسابات الخارجية لم تكن هى العامل الوحيد ضدنسا في صباح الخامس من يونيو ٠٠

لقد كانت هناك عوامل داخلية كثيرة . . تقيد عضالاتنا في الداخل ، حتى قبل أن نتجه الى ميدان القتال . أن النقطة المحاسمة هنا ليست هى : متى وأين بدأت ها ها الموامل؟ أن التاريخ هو نسيج غير متكامل ، وقرار اختيار النقطة التى بدأت عندها أسباب هزيمتنا سوف يكون دائها قرارا تعسفيا . أن من المكن أن تكون الهزيمة قد بدأت عندما هدنا بالحرب ، دون أن نقصد الحرب ، ويمكن أيضا أن تكون الهزيمة قد بدأت قبل ذلك بسنوات طويلة ، عندما نسينا اسرائيل كمدو رئيسي وخلقنا لانفسنا أعداء وهميين بين صفوفنا ، ويمكن ثالثا أن تكون الهزيمة قد بدأت : عندما أعفينا كل شيء هام في حياتنا من النقد والمراجعة أو عندما أعطينا لبعض الأفراد شيكات على بياض ، يحصلون بمختضاها على سلطات مطلقة . . انتهت الى كارثة مطلقة . كذلك بهمة تأمن الهزيمة قد بدأت في اللحظة التى أصبح الارتجال غيها قاعدة ب وليس استثناء ب في سياستنا ، يمكن ، ، ويمكن . . ويمكن . .

ولكن الذى لاشك فيه . . أن الهزيهة قد بدأت في اللحظة التي أهملنا فيها معرفة العدو ٤ ووضعناها في نقطة متأخرة من جدول الأولويات في مجتمعنا . . !!

ان الانتصار الاسرائيلي الحاسم في الساعات الأولى من صباح ه يونيو ، اعتمد ، مثلا ، على معرفة دقيقة بمواقع مطاراتنا وانواع طائراتنا وتشكيل قواتنا ، انها بالطبع معلومات لم يجمعها العدو ، ولم نهيل نحن فيها ، قبل الحرب بخمس دقائق . . :

وعندما نشبت الحرب فجأة . . اكتشفنا نحن ـ فجأة أيضا ـ انه بينما كان العدو يركز مجهوده مثلا على معرفة تصميم طائرات المج كانت مراكز القوى عندنا تفخر بأنها تعرف آخر نكته يرددها الناس في مجالسهم الخاصة ، وتعرف أين سهر عبد الصمد . . ومتى نامت نجوى خارج سريرها . . وماذا قالت ليلى في التليفون أس .

نعم - كانت التفاصيل الصغيرة في حياتك وحياتي وحياتي وحياتنا هي من وجهة نظر الأمن ١٠٠ أكثر أهمية من التفاصيل المطلوبة عن العدو .

ان هذا معناه أن الأجهزة عندنا كانت تخدم الأفراد .. ولا تخدم الأمة . كانت تسعى لتحقيق النزوات . . بدل أن تسعى لخوض الحرب . وعندما لم يتم تدارك هذا الخطأ الفادح في الوقت المناسب . . غان الخطأ تضخم ، الى أن اكتشفنا في صباح الخامس من يونيو أنه لم يصبح خطأ . اصبح مرضا .

## \* \* \*

ميدان آخر اخطأنا هيه تبل ميدان التنال ... ميدان الاعلام . ان من كان يقرأ صحفنا ، أو يستمع الى اذاعتنا ، فى الفقرة السابقة على ، يونيو ، كان يحس بالطمأنينة المطلقة ، والمفر المتزايد ، أن الطمأنينة مطلوبة ... طبعا ... والمفر ضرورى ، . حقا ، ولكن بشرط ألا تكون طمأنينة وهمية أو مفرا كاذبا ، لقد كنا نحسب كل شيء ... على ورق الصحف ... بدقة متناهية ، وطالما فعلنا ذلك على الورق ، ، فاننا كنا نتنفس المسعداء و . . فستريح .

نعم ، كانت الشعارات المبهرة ، . بديلا عن التطبيق المبهر ، وكانت الاتوال الضخمة ، . بديلا عن الأعبال الضخمة ،

لقد خلقنا لانفسنا \_ عن طريق أجهزة الأعلام عندنا \_ دنيا مثالية ، نحن فيها أقوى الناس ، وصوتنا فيها أعلى الأصوات ، وحساباتنا أدق الحسابات ، دنيا نكسب فيها الحروب بقرار . . ونخل فيها المعارك بهزة رأس ، ونحل فيها المشاكل في غيضة عين .

لقد كانت لاذاعتنا دنياها الخاصة بها ، وحقائقها الخاصــة بهـــا .. وهي دنيا وحقائق لا علاقة لها بالواقع . لقد تلنا لانفسنا أن الحسرب نزهة ، والمعركة هي مجسرد ست دقائق نصل فيها الى تل أبيب وبعدها ينتهى كل شيء . وعندما بدأت الحرب ، وعندما لم ينته كل شيء في ٦ دقائق ، فأن خيبة الأمل بدأت في عقولنا من الدقيقة السابعة ، أن الذين دفعوا ثمن هذه الدعاية الكاذبة هم نحن ، وليس عدونا ، لقد أصبحنا نحن الضحايا ، ضحايا أوهام ومبالغات اخترعناها ، وبعد ذلك ردناها ، وفي النهاية صدقناها .

لقسد نظرنا الى الواتع فلم يعجبنا ، وحينئذ لجأنا الى خلق واتع آخر يعجبنا . . واتع وهبى نقرأ عنه في صحفنا نقط ، ونسمع عنه في اذاعتنا نقط ! .

واذا كنا قد ارتكبنا الخطاء كثيرة بهذا الوضوح - واستغلتها اسرائيل الى الحد الاقصى - فان هناك أخطاء اخرى اساسية ارتكبناها ، وان كانت اقل وضوحا مع انها اكثر خطورة .

پد من هذه الأخطاء . . اننا تلنا لانفسنا مثلا أن تفوتنا العددى سيحسم في النهاية المسألة كلها . وطالما أن عدونا ٣ ملايين ، ونحن مائة مليون ، اذن غلا بد بالحساب - أن المائة سستهزم الثلاثة . أن هذا ليس منطقا صالحا دائما ، غمائة عصا لا تهزم بندقية واحدة - ولكن المنطق كان يغيب عنا خصوصا عندما نصل الى مناقشة المسأئل الحاسمة في حياتنا .

وبثلها اعتقدنا بن تبل أن السكلهات الفسخهة هي بديل عن الأعمال الضخهة ، كذلك هنا ، اعتقدنا أن الأعداد الضخهة هي بديل عن الاستعدادات الضخهة .

\* وتلنا لانفسنا أيضا: أن الزمن هو بطبيعته ـ معنا ضـد اسرائيل ، لقد اعتمدت الاستراتيجية العربيـة طويلا على وجود اغتراض قوى يقول أن الوقت هو ـ في المدى الطويل ـ معنا ضد اسرائيل ، وقد نبشنا في التاريخ عن المثلة تؤيد هذا الاغتراض ، فقلنا أن الصليبين استعمروا غلصطين ٨٠ سنة ، ثم خرجوا .

نعم ، الصحليبيون خرجوا ، ولحكهم لم يخرجوا بحكم الاعتدمية الزمنية ، ولا ببضى المحدة ، ولم يخرجوا ، لان منطق التحاريخ هو الذى الخرجهم ! لقحد اخصرجتهم القوة والقوة والقوة وحدها ، بصرف النظر عن الزمن ، وعندما خرجوا – بعد ٨٠ سعنة – لم يكن معنى هدا انه كان من الضرورى أن يظلوا في المسطين ٨٠ سنة ، ولكن معناه ببساطة اننا لم نملك القوة اللازمة لاخراجهم الا بعد ٨٠ سنة ، ولو توافرت لنا تلك القوة تهل ذلك ، ولاصبحت مدة بقائهم ٥٠ سنة ، أو ١٠ سعنوات ، أو حتى ١٠ أشهر ،

اننا اذن . . لم نكن نلجأ الى التاريخ لكى نفهم معناه ، ولكن لكى نستنجد به فى دعم منطق مختل نردده لانفسنا . منطق برى ان الزمن هو بطبيعتا ومن تلقاء نفسه كفيل بحل المشكلة بيننا وبين اسرائيل . لقد نسينا أن الزمن بطبيعته هو عنصر محايد . ان الزمن لا يمكن أن يكون معنا تلقائيا . او ضدنا تلقائيا . ان عملنا نحن . . هو الذي يجعل الزمن معنا أو ضدنا .

ولكى يدخل الزمن عنصرا في حسابات القدوى بيننا وبين عدونا ، فلابد أن تكون باتى العناصر ثابتة أو على الأقل مساوية ، لابد أن نتساوى نحن والعدو في الأخد بمنجزات الحضارة ، . في بنساء الدولة العصرية ، . في الاعتباد على المؤسسات وليس الافراد ، ، الخ .

واذا كان هذا هو المنهوم الصحيح لاهبية الزمن ، واهبيسة الوقت ، غليس معنى هذا أن علينا بغير حساب ب أن ندخل في حرب مع اسرائيل الآن ، . أو بعد ٥ دقائق ، وليس معنى هذا أيضا أن ننظر الى عقارب الساعة في أيدينا بخوف وفزع وقلق . أن الامم لا تعيش حياتها وهي تحمل في يدها كرونومتر ، أو مقياسا للوقت ، ولكن معنى هذا ببساطة هو : أن عبلنا وحسده مقارنا بعمل عدونا بهو الذي يستطيع أن يجعل الزمن سلاحا معنا أو سلاحا ضدنا ،

\* وقلنا لانفسنا زمنا طويلا ان محاربة العدو تحتاج - أولا - الى الوحدة الوطنية ، مضبوط ، ولكن الخطأ بدا حينما قصدنا بالوحدة الوطنية : الصمت ، الصمت على العيوب ، على الاخطاء ، بل على الخطايا ، من منا مثلا لم يكن يعرف بوجود مراكز القوى قبل ٥ يونيو ؟ من منا لم يكن يعلم بفساد اجهزة المخابرات ؟ من منا لم يكن يرى ما يفعله أهل المثقة ضد الخبرة ؟ من ٠٠ من من ٠٠ ؟!

كلنا كنا نرى ، وكلنا كنا نعلم ، واذا لم نكن نعسلم على وجسه الدقة ، فقد كنا نحس . ربما لم يعرف بعضنا أن هناك تعننا . . ولكن معظمنا كان يشم الرائحة . ومع ذلك لم يرتفع صدوت واحد ، انه لم يرتفع لاننا \_ قبل ه يونيو بوقت طويل \_ كنا تد تضينا على اى فرد ، او أى مؤسسة ، يمكن أن تقول « لا » . لا .. لاهل الثقة ، لا .. للمحسوبية ، لا .. لفساد المخابرات لا .. للاخطاء السياسية . لقد تصرفنا دائما على أساس أن قمة السلطة هي قمة الحكمة ، وأن الحكمة لها مفتاح سحرى وأحد يملكه شخص واحد في كل جهاز ، وجهاز واحد في كل المجتبع . لقد أدى هذا الى اشاعة احساس عام بأنه ليس بالامكان أبدع مما كان . وفي النهاية .. كان أخطر ما في الأمر ــ من وجهـــة النظر السيكلوجية \_ هو التزايد السريع للانكار المسبقة الجاهزة ، غير القابلة للمناقشة . . والتي اصبحت فالا سيئا للمستقبل . لقد وضعنا الناس امام بديلين لا ثالث لهما : اما أن تقسول نعم لكل شيء \_ صواب اوخطأ \_ واما أن تقول لا لكل شيء \_ صحيح أو خَطَّأُ ــ واما ان تقول لا لكل شيء صحيح أو عفن . ان الخلُّل في هذه النقطة تركز على مفهوم خاطىء زرعناه في انفسانا وتقبلناه لفترة طويلة ، منهوم يتول أن الوقوف في الصف معناه الصبت عن الأخطاء ، معناه أن نقول جميعا الكلمات نفسها ونردد الشعارات نفسها ونصفق للجمل نفسها !! لقد نسينا أن التنوع هو نفسه توة ، ونسينا أنه قد يكون من المستحيل أن نصحح كل خطأ .. ولكن لا خطأ يمكن تصحيحه الى أن نواجهه ، نسينًا أن تطعمة القياش قد تتعدد نميها الالوان والخيوط ٠٠ ولكنها تبقى في النهاية قطعة قهاش واحدة متماسكة ،

ان اسرائيل لو قدر لها الاختيار ــ لاختارت مصر الصامنة على اخطائها ، قبل أن تختار مصر المهزومة في ميدان القتال ، أن مصر المهزومة في المسادن أن نبقى مهزومة دائما ، والكن مصر المهائة على اخطائها ــ المتعننة من الداخل ــ أن تنتصر أبدا !!.

### \* \* \*

وأخطأنا أيضا حينها تركنا الجيش يتحول الى قوة بوليس أخرى ، لحراسة نظم الحكم ، لقد كان من مظاهر ذلك أن نظم الحكم السياسية في مجتمعنا العربي استدارت أولا الى الجيش لكي تعطى غيه الاولوية لاعتبارات الولاء الشخصى ، قبل أن تكون للكناءة العسكرية المحترفة ، وفي معظم الاحيان كان يتم التضحية بالكناءة الصلحة الولاء .

وحينما نخرج الى المجتمع الكبير نجد نفس المبدأ تائما: الولاء تبل الكفاءة . . الولاء للنظام السمياسي تبل الولاء للوطن . وطالما الأمر كذلك ، مأن الولاء للنظام السمياسي كان يستقر الخيرا عند الولاء لأشخاص ، بدلا من أن ينتهي عند الولاء لمبادىء .

ولقد كان هذا يغرض بدوره نوع الأشخاص الذين يتم اختيارهم للمراكز القيادية في المجتمع كله ، أشخاص يملسكون النفاق قبل التدرة ، والطاعة قبل المناقشة ، والتصفيق قبل المعارضة . والموافقة قبل المراجعة .

وطالما أن هؤلاء هم الذين يتمتعون بالثقة ، فأنهم كانوا يمثلون قوة طاردة مركزية لأية كفاءة لديها علم تملكه ، أو تخصصا تتيحه ، أو دراسة تقدمها ، أو موهبة تعرضها ، أو رأى تقوله .

ولم يكن غريبا أن هذه التيادات نفسها هي التي أسرعت لحظة الكارثة في استحضار شهادات مرضية من التاريخ › في محاولة لاعفائها من الحساب والمسئولية ، و . . أعفيت من المسئولية .

ولكن ، حتى تبل هذا بوتت طويل ٠٠ كانت هذه النتيجة تدخل في النطاق الذي يمكن التنبؤ به ٠

ألم نظام سياسى . يصبح بعض الناس اخصائيين فى السياسة . وهؤلاء هم الذين يتحملون مسئوليات خاصة فى اتخاذ القرارات العامة . وتحديد هؤلاء الاشخاص ونوعهم وكفاءتهم هو من الأمور الهامة والجذابة فى أى بحث سياسى . لأن هذا هو الذي يحدد فى النهاية ما هو المعبار وراء اختيار كل شخص ، واين تنتهى سلطته ، واين تبدأ مسئوليته ، وما هى بالضبط الاشياء التى يحاسب عليها .

ورغم المنطق البسيط الذي تعتبد عليه هذه النقطة ، ألا اننا لو بحثنا في أمورنا السياسية قبل النكسة ، فسوف نجد انفسنا قورا في متاهة لا نهاية لها ، سوف نجد أن السلطة السياسية في مجتبعاتنا لم تكن أبدا سلعة موحدة تشترى دائها من نفس المعنوان ، وبكيات محددة ، وحسب سعر مستقر ، لكي تستعبل في اي موقف سياسي ، أبدا ، الذين يتعرضون للحساب لا يتمتعون بالسلطة ، والذين يتمتعون بالسلطة لا يتعرضون للحساب ، انهم المسحاب السلطة — هم غالبا اشتخاص غيمضون في عناوين غير معروفة ، ومن المكن أن يكونوا أبطالا في الساعة الثامنة ، وخونة في الثامنة والربع ، والاسباب أيضا غير معروفة ، لهذا كانت أخطر القرارات تصدر وتلغي ، وأعظم الخطط تبدأ وندها . . واكبر الشعارات تولد وتموت ، ، بغير أن نعرف لماذا ولدت ، . ولا لماذا ولدت ، ولا الماذا ولدت ، ولا لماذا والت

نعم . . نعم . . لم يكن معروغا أبدا : أين ينتهى قبصر . . وأين ببدأ المشمعب .

● ان خطورة مثل هذا المناخ هو فى انعكاساته اليومية على المواطن العادى . مواطن كان يجد دائما أن الأحداث أكبر منه . . وان من الأغضل له ألا يحاول فهمها . مواطن يحرص على الطاعة تبل النقد ، والعدالة قبل الكفاءة ، والاقدمية قبل الابتكار ، والأمن قبل الاختلاف ، والتصفيق قبل الفهم .

لقد كانت النظم السياسية تدفع المواطن دفعا يوميا الى أن يكون شريكا سلبيا في الأحداث ، والى أن يرى أمامه أعظم القرارات

تستمد حيثياتها من المسادفات العابرة ، واخطر القضايا تبرز أمامه فجأة من لا شيء ٠٠ وتنتهى فجأة الى لا شيء ٠

ان تعامل المواطن مع سلطته ، هو أولى الساحات التى يتدرب فيها على القتال ، ولقد كانت السلطة فى مجتمعنا العربى تعطى المواطن الدرس بعد الدرس على أن الخضوع من أول دقيقة ، والاستسلام من أول صدام ، والمهزيمة من أول معركة ، . هى شيء لا مفر منه .

وكانت أخطر نتائج مثل هذا المناخ هي \_ في المدى الطويل \_ السي على مستقبلنا من اي معركة ، فلقد كان المواطن يحمل هذه الدروس اليومية المستفادة معه الى منزله ، الى اسرته ، الى الجيل الجديد الذي سيكون عليه مستقبلا أن يحمل مسئولية هذا الوطن ، أن الأسرة هي \_ عادة \_ اتوى الهياكل الاجتماعية صمودا للتغيير ، ولكن ، عند ما يحدث التغيير ، فانه يقع في مكان آخر أولا ، ثم يتسرب الى الملاقة بين الآباء والأبناء فيما بعد ، وعند ما يبدأ الفساد ، ، فانه يبدأ أولا خارج الأسرة ، ولكن ، مجرد أن يصل الى الاسرة فانه يصبح مرضا خبيثا يحتاج الله عملية جراحية في المجتمع كله ، لكي يتم استئصاله .

هكذا وصلنا ، في سنة ١٩٦٧ ، الى نتيجة لم تكن في الحسبان : ان مشكلتنا لم تعد هي الفساد . . وانما هي التعود عليه !

 ان دراسة التفكير السياسى فى أى مجتمع معناه بالفرورة دراسة المثقافة السياسية : كيف يفكر الناس ؟ ما هو شعورهم بالنسبة للعالم السياسى ؟ ما هى معتقداتهم ؟ ما الذى يؤمنون به ؟ ما الذى يرونه هاما . . والذى يرونه أمّل أهمية ؟

ومع أن كل انسان هو ... في هذا الاطار ... مشبع بأنكار كثيرة ومتنوعة . . الا أننا لا نحتاج دائها الى محص كل شجرة في المابة على حدة . انها يكفينا أن نقحص الافكار الأساسية التي تشبعت بها الاغلبية . . لكي نصل في النهاية الى صورة تقريبية .

والصورة أمامنا حتى ١٩٦٧ هـ لم تكن تتضمن غير لونين النين فقط: الابيض والاسود ، فالمواطن العادى كان يتم تدريبه على أن العالم ينقسم الى نوعين : ملائكة وشياطين ، اصدقاء واعداء ، دول معنا دائما ، ودول ضدنا الى ما لا نهاية ، انه يقرأ دائما وجهة فظر واحدة ، ويستمع دائما الى رأى واحد ، ان هذا الرأى هو وحده الصواب ، وأى شيء آخر هو الخطأ ، ان عليه أن يؤمن بأن كل ما يراه هو الحق ، وكل ما لا يراه هو الباطل ، أن النظام السياسي هو دائما ممثل للخير ، طالما هو قد المسلم و منائم ومستمر ، وفجأة يصبح ممثلا للشر ، طالما هو قد سقط ، أن كل قرار يتخذ بالنيابة عنه عن الواطن هو قرآن مقدس ، وكل قرار يرغض حاليابة عنه أيضا حد هو كفر مقدس ! أن اسرائيل ليست خطرا على الاطلاق ، فهى مجتمع مشحون بالجبن وسوف ينهار غدا ،

وحينما نشبت الحرب في سنة ١٩٦٧ ، كان المواطن يعلم لأول مرة أن اسرائيل هي الخطر الأكبر ضدنا ، وضد مستقبلنا ، ان اسرائيل لها جيش يغزو أراضينا ، وجنودها يسيرون على دقات طبول حقيقية ، ومدامعها تحدث جروحا قاتلة ، كما أن نيها بيوتا ومدارس ومحطات للاذاعة واشارات مرور ودبابات وعملة وسجون لم شرطة طائرات ، أن البلاغة الكلامية والمبارزات الخطابية معها لم تهزمها أمامنا في ميدان القتال ، وأن المسألة أكثر جدية من ذلك ، اكثر جدا ، لم تكن مبارزة خطابية هذه المرة ، ولكنها مبارزة بالمدانع والدبابات والطائرات ، في هذه المرة أيست اسرائيل هي بالمدانع عن ضحمان دولي لوجودها ، وانها نحن حندن العرب حدم الذين أصبحوا يحتاجون الي ضمان لوجودنا ، بعد أن سجل علينا التاريخ حدم منذ سنة ١٩٤٨ حدراجها مستمرا المامها ، وغزوا مستمرا الراضينا نتعرض له منها .

• ومن المخبل ان جـزءا كبيرا من منطقنا المريض اسـتمر بيننا . . حتى بعد كارثة ١٩٦٧ ، ان البناء الضخم انهار باسرع مما نتصور ، والكارثة أصبحت أكبر مما نتوقع ، والهزيمة أكبر غداحة مما نقدر ، وعلى الغور خرجت من بيننا أصوات تحاول ارغامنا على ابتلاع هذه الهزيمة ، بل ـ وهذا هو المخجل في الموضوع كله ـ تصويرها كما لو كانت انتصارا !

كان هذا المنطق بسيط وضخم ، مثل كل الاكاذيب الكبرى فى التساريخ ، منطق يقول : ان اسرائيل حينها هاجمتنا فى يونيو ١٩٦٧ ، فاتها لم تكن تريد بذلك ان تفسزو ارضنا ، وانها كانت تريد اساسا أن تسقط نظمنا السياسية ، وطالما أن هدفه النظم لم تستق اهدافها ، وطالما نحن لم نسمح لاسرائيل أن تحقق اهدافها سيشكلها هذا ساذن ، ، نصرنا!

## ياسسلام ؟!

كم من الوقاحة ، فضلا عن الجهل ، يحملها مثل هذا المنطق ! لقد نسينا أن اسرائيل هي في صراع ضدنا جميعا : حكاما ومحكومين . . يمينا ويسارا . . مسلمين ومسيحيين . نسينا أننا لو لم نكن مصريين ، لو لم نكن عربا ، لو كنا اسكيمو . . أو هنود حمر . . أو شيوعيين . . أو رأسماليين مثلا . . فان اسرائيل كانت ستظل لها معركتها الخاصة معنا أيضا . . نفس المعركة ، ونفس الاهداف وحتى لو خرجت من بيننا حكومة لتتصالح مع اسرائيل غدا ، غلن يكون هذا مطلقا نهاية للاهداف الاسرائيلية ، وأنها الاهداف ستستمر ، والصدام سيستمر . . طالا المصالح تتعارض ، مصالح اسرائيل ، وأرضنا ضد توسعات اسرائيل ،

• ومنطق مريض آخر خرج ايضا بعد النكسة ، هذه المرة اكثر بساطة ، ومن ثم اكثر اغراء هذا هو : نعم ، منعم ، القد واجهنا نكسة كبرى ، وعلينا الآن أن نصحتها ، لماذا أذن نضيع وتتنا في معرفة اسباب النكسة أ أن لهامنا المستقبل ، فلا داعى لفتح جراح الماضى ، المستقبل أكثر أهمية ، وحينها نصحح آثار العدوان ، نسوف يكون لدينا متسع من الوقت لكى نعرف ونناتش في حينها : ماذا جرى ، ولمساذا جرى !

ومثل كل حق يراد به باطل ٤ مان هذا المنطق أمسح نوعا جديد، من المخدرات نتماطاها باسم التركيز على المستقبل . لقد نسيد أن الانهزامي ليس هو نقط الذي يتبنى وجهة نظر العدو ، وانها هو اساسا الذي يمنعنا من معرفة نقط ضعفنا في مواجهة العدو. وحتى في حياتنا اليومية ، فإن أي طبيب يعلم أن تشخيص المرض ـ بدقة وصراحة \_ هو نصف العلاج ، وما لم نعرف مبدئيا أين يوجد المرض ، فلا فائدة ترجى مطلقاً من أي علاج ، وما لم يتم علنا ادانة كل النهاذج والأسباب ونقط الضعف التي أدت الى الكارثة . . فلا يوجد أي بديل لتفادي كارثة جديدة ، لقد هزمنا في سنة ١٩٤٨ غقلنا : كان السبب هو غساد نظام الحكم ، ثم : سكوت . وهزمنا في سنة ١٩٥٦ ، نقلنا : كان السبب هو تأمر دولى ثم : سكوت . وفي هذه المرة قلنا أشياء أخرى غامضسة ومطاطة ، ثم : سكوت ! قلنا أن قوى سحرية غامضة وقفت ضدنا سـ أحيانا نسميها الله .. وأحيانا نسبها أمريكا ، وقوى أخرى فامضة سوف تقى معنا : أحيانا نسميها الله . ، وأحيانا نسميها الانحاد السونيتي . ثم : سكوت ، فالمستقبل اكثر أهمية من المساخم. .

بالتأكيد : المستقبل أكثر أهبية من المساضى . ولكن ، بغير دراسة وتبحيص وتشريح حدى حد لهذا الماضى . . نان المستقبل لن يكون أبدا شيئا مختلفا ، ولا هو معجزة سحرية تهبط علينا من السماء . أن المستقبل هو شيء جاد للفاية ، وهو أن يكون كذلك الا أذا خرجنا من المساضى بدروس محددة ودقيقة و . . . جادة للغاية .

اننا لو تأملنا الدروس الاساسية لحرب ١٩٦٧ ، فانها أن تخرج غالبا عن دروس حرب ١٩٤٨ . ولكن ، لاننا كنا دائها نكره هؤلاء الذين يقنفون بالحقائق في وجوهنا ، ولأن أفكارنا كانت تعبر عن الاماني باكثر مها تعبر عن الواقع ، ولأن خداع النفس كان اكثر اهمية ـ واكثر راحة ليضا ـ من مواجهة النفس ، فاننا كنسا نفاجاً في كل مرة بأن كارثة جديدة قد وقعت ، وأن أسباب هذه الكارثة قد لازمتنا طويلا ، وكانت معنا دائها . . دون أن نلتغت للها ، وفي أحسن الفروض ، دون أن نستوعبها أو نتجاوزها .

لقد دخلنا حرب ۱۹۵۱ بهنطق حرب ۱۹۶۸ ، ثم دخلنا حرب ۱۹۳۷ متنکی سنة ۱۹۹۷ .

لقد كان العالم كله يعرف حقيقة الكاسب التى خرجت بها اسرائيل من حرب ١٩٥٦ ، العالم كله يعرف . . ما عدانا نحن ، نعم ، . نحن الطرف الأول . . . كنا الطرف الأخير . . وحينها عرفنا ) فاننا عرفنا بعدها باحدى عشر سنة ، وبطريقة عابرة غير مؤكدة . أن السبب فى ذلك هو أننا تصورنا أن الأمر يجب أن يتم عرضه للناس باعتباره انتصارا مطلقا لنا ، وهزيمة مطلقة لعدونا ، وبينها العالم كله كان يرى انسحابنا العسكرى فى سنة ١٩٥٦ باعتباره انسحابا ، كنا نحن نراه باعتباره انتصارا ، ونتيجة لهذا باخلل فى التفكير ، فلقد استقر فى أذهاننا أن الانسحاب هو عمل عبترى غذ ، وعند أول استدارة للأحداث ضدنا فى حرب ١٩٦٧ صحر قرار بالانسحاب ، . وكأن الانسحاب قد أصبح تقليدا يجب أن نحافظ عليه .

ولقد بلغ الاستهتار بأبن الوطن مداه ، حينها اكتشفنا هجاة اننا نحارب اسرائيل من الذاكرة ! فهند سنة ١٩٥٦ ... وطوال احدى عشر سنة كاملة ... حتى سنة ١٩٦٧ ، بلغت حساسية القيادة العليا ... أو استهتارها بتعبير أدق ... الى حد أن منعت أي استطلاع جوى أو ارضي داخل اسرائيل ، ونتيجة لذلك ، غلم تخترق طائرة مصرية واحدة المجال الجوى الاسرائيلي طوال تلك المنزة ، كأننا ... لحظة الحسم ... سوف نمارس ضد اسرائيل حربا غيابية . !

●كل هذه كانت اخطاء قاتلة ، في حق وطننا بالدرجة الاولى ، اخطاء عاشت معنا ، ولكن الاقتراب منها كان ممنوعا . . حتى لا تتشوه الصورة الوردية التي صنعناها لانفسنا . ان الامثلة هنا كثيرة ، ولكن الاهم منها أنها تعبر عن اسلوب مريض في التفكي عشنا به ، وعاش معنا ، طويلا . أسلوب لا يريد مواجهة المشاكل والاخطاء ، ولكنه بدلا من ذلك بي يتظاهر بانها غير موجودة . نعم . . كنا نثبت بذلك أنه ليس هناك أعمى أسوا من ذلك الذي يرفض أن يرى .

لقد كانت النظرة السائدة هي أن من الأفضل دائما أن نخفي مشاكلنا في « البدروم » . . حتى لا يرى العالم نقط ضعفنا . كان هذا أسهل ، ولكنه أيضا كان أسوأ . فالعالم رأى كل شيء ، ونحن فقط الذين لم نر أى شيء . وعندما تحركت الأحداث في مايو سنة ١٩٦٧ - كانت اسرائيل تقول على لسان قادة جيشها : « أذا أردنا أن نكسب الحرب ، فلا بد أن نكسب المعركة الأولى » . . بينما كنا ندن نقول ونعلن : « أذا أردنا أن نكسب الحرب . . فلا بد أن نكسب الحرب . . فلا بد أن نكسب الحرب . .

ان هــذا يعيدنا من جديد الى مناتشة سؤال رئيسى ٠٠ ما هو هدف اسرائيل من الحرب ؟ حرب وقعت فى الماضى ٠٠ أو حرب ستقع فى المستقبل ٠ ؟

#### \*\*\*

ان الخبراء العسكريين يعلمون ، خصوصا بعد الحسرب المالمية الاولى ، ان هناك درسا اساسيا هو : « ان هدف الحرب المقيقى هو روح العدو ، . وليس أجساد جنوده » .

فالفهوم النهائى للنصر .. همو خلق حالة استعداد للاستستلام لدى العدو .. وتصبح العمليات العسكرية هنا مجرد وسيلة للوصول الى هذه النتيجة .

وما دامت اسرائيل لم تحقق هذا الهدف ، وما دمنا نحن منتبهين لهذا الهدف . . قان الكلمة الأخيرة لم يقلها أحد بعد .

ان الذين يتابعون المقل الاسرائيلي وهو يفكر ( ونحن غعلنا شيئا من ذلك لو حللنا الكتب الاسرائيلية التي عرضها هذا الكتاب ) فاننا سنكتشف ان حرب يونيو ١٩٦٧ لم تكن اختراعا . . وانها كانت مجرد تطبيق لفن الحرب الذي عبر عنه « سان تسي » سنة . . ٥ قبل الميلاد حينها قال :

« ان الحيلة هي أساس من الحسرب ، لذلك ، . ينبغي التظاهر بالمجز عندما تزداد القدرة على الهجوم ، والتظاهر بعدم الممل عند الرغبة في استخدام الجيوش ، واقتاع العدو باننا بعيدون عنه عندما نكون على مقربة منه ، وباننا قريبون ونحن بعيدون عنه ، استخدموا الفخ لجذب العدو ، وتظاهروا بالفوضي ، ، ثم حاربوه » .

ولعـل شـيئا من هـذا كان يدور في راس « بن جوريون » عندما قال أكثر من مرة « يجب أن نتكم عن السلام كما لو كنا لا نحارب . ونتكلم عن الحرب كما لو كنا لا نريد السـلام » . ولمله أيضا ـ بن جوريون ـ كان أكثر وضوحا عندما قال في اعقاب حرب ١٩٤٨ : « نحن لم ننتصر لاننا أتينا بعجائب ، بل لأن الجيوش العربية لم تكن في حالة جيـدة » . وبعد ١٩٦٧ قال « أيجال المورية لم نكن في حالة جيـدة » . وبعد ١٩٦٧ قال « أيجال المرائيلي تائب رئيس وزراء أسرائيل : « أن الانتصار الاسرائيلي يرجع الفضل فيه أولا إلى الإخطاء الضخمة التي ارتكبها العرب » .

ان أى محص لاستراتيجية اسرائيل العسكرية ضدنا ، سوق يقودنا الى النتيجة التى لا مفر منها : ان اسرائيل لم تهزمنا بفضل اختراع مدهش ، ولا بفضل قوة سحرية غامضة ، ان ما معلته اسرائيل هو ما يجب أن يفعله أى محارب فى أى موقف عسكرى حاسم ،

لقد كان العرب ــ منذ سنة ١٩٤٨ ــ يلتزمون موقف الدفاع في مواجهة عدو يطبق دائما استراتيجية هجومية ، استراتيجية تعتمد اساسا على ان يحتفظ لنفسه دائما بحرية العمل والمباداة ، التي هي احد المبادىء الستة للحرب ، وحتى حينما كانت اسرائيل تهاجهنا ، فاتنا كنا نرد على الهجوم بدفاع مباشر ، وهو حل سيء يتساوى مع الثور الذي ينقض على الفلالة الحمراء ، بينما كان يجب عليه أن ينقض على مصارع الثيران نفسه ،

ان ما نعلته اسرائيل في حروبها ضدنا لم يكن اختراعا ، ولكنه شيء موجود في اى كتاب عن مبادىء الحرب يتم تدريسه للطالب في اى كلية عسكرية ، لقد كانت اسرائيل تهاجمنا دائها ، مستخدمة في ذلك استراتيجية المجوم غير المباشر ، استراتيجية تعتمسد \_ بتعبير الجنرال بوفر مدير معهد الدراسات الاستراتيجيسة

الفرنسية ـ على « . . عدم المساك الثور من قرنيه » . . أى عدم مواجهة العدو في اختبار قوة مباشر ، وعدم التعرض له الا بعد اثارة قلقه ومفاجأته وكسر توازنه عن طريق مدخل غير متوقع ووسائل ملتوية . بعبارة اخرى تعتمد استراتيجية الهجوم غير الباشر على مفاجأة الخصم من اتجاه غير متوقع .

وبهذا الشكل ـ يتول الجنرال بوغر ـ غان « . . هدف المحركة يرمى الى نشر الفوضى في التوات المتماسكة المتناسقة والتي تتكون من حائط من المقاتلين ، ونشر الفوضى ينجم عن عمليات تطويق أو قطع أو خرق ، وعند ما يتم تصدع حائط العدو غان الدفاع ينهار ، والخطر من ذلك هو أنه يولد بالنسبة لكل جندى صدمة سسيكولوجية تؤدى الى تبخر الرابط المعنوى الذي يجمع بين المتاتلين ، ويتحول الجيش المتصدع الى جمهرة من الاشخاص ، . »

ليست استراتيجية الهجوم غير المباشر اختراعا اذن ، ومعان اسرائيل كانت تستخدمها معنا في كل مرة ، ومع أنها لم تكن تلجأ الى الدغاع الثابت أبدا ، الا اننا كنا نصاب في كل مرة بدهشة بالغة ونواجه سؤالا مروعا : كيف حدث هذا ؟!

لقد كانت استراتيجية الهجوم غير المباشر هي دائها احد الأعهدة الأساسية التي يعتمد عليها كل قائد عسكري في التاريخ .

لقد استخدمها الاسكندر الأكبر في زحفه على فارس وفلسطين ومصر .

واستخدمها هانيبال ضد الجيش الروماني ، في غزوه لايطاليا عبر جبال الألب ،

واستخدمها فابيوس ضد هانيبال نفسه .

واستخدمها خالد بن الوليد في معركة اليرموك .

واستخدمها نابليون ضد الجيش النمساوي في ايطاليا .

واستخدمها هتار في غزوه لفرنسا .

واستخدمها الحلفاء في نزولهم بشمال المريتيا .

ثم - أخيرا - استخدمها الجيش الاسرائيلي في حرب يونيو سنة ١٩٦٧ .

وقبل حرب ١٩٦٧ بست سنوات كاملة ، فان « أيجال آلون » 

النائب الحالى لرئيسة وزراء اسرائيل ... نشر مقالا في لندن 
بعنوان « اسرائيل يجب أن تضرب أولا » .. وقال فيه : « أنه 
بالنسبة لاسرائيل .. فان من الأفضل ... في حالة الضرورة ... 
أن تقوم بعمل مضاد في الوقت المناسب ، ثم ندان .. عن أن 
ننتظر الى أن يتم تدميرنا ، ثم نحصل على عطف المعالم » .

#### \*\*\*

ان الحسركة المسهيونية كانت واضحة الأهداف منذ البداية . . واضحة الأهداف للجميع . . ما عدانا نحن .

معندما انتهى المؤتمر الصهيونى الأول فى « بازل » سنة ١٨٩٧ كتب « تياودور هرتزل » يقاول : « فى بازل ، تأسست الدولة اليهودية » .

وعندما صحد « وعد بلغور » فى ٢ نوغمبر ١٩١٧ ، نشرته صحيفة « الديلى اكسبريس » البريطانبة بعنوان : دولة لليهود ، ونشرته « الاوبزرغر » بعنوان : غلسطين لليهود ، ونشرته « الاوبزرغر » بعنوان : بعد جيل واحد تصبح غلسطين لليهود .

ومنذ البداية . . كانت المسورة التي قدمت بها الحسركة الصهيونية نفسها الى العالم . . هى صورة الحركة القومية التي تريد العودة الى ارض سلبت منها . حركة قومية . . مشل كل الحركات القومية الأوروبية التي بزغت في القرن التاسسع عشر . ومعظم الكتب الاسرائيلية التي قدمناها في الصفحات السابقة . . كانت تعرض هذه الصورة بشكل أو بآخر .

وبالطبع لم يكن هذا صحيحا ، لا علميا ، . ولا تاريخيا ، وأي مقارنة سرعان ما تلغى الاساس القومي للحركة الصهيونية .

هالحركة التومية لتوحيد المانيا ، جمعت بين دول كاثوليكية مثل باغاريا . . ودول برونستاننية مثل بروسيا .

والحركة القـومية الايطاليـة اقترنت بحـرب داميـة بين الايطاليين والنمسويين ، مع أن كليهما ينتهى للمذهب الكاتوليكي ، واقترنت أيضا بتجريد البابا من سلطاته الزمنية ، ومن ممتلكاته الداسيـعة ،

والحسركة القسومية اليوغسسلانية ، وحسدت « المرب » الارثوذكس مع « الكروات » الكاثوليك مع « البوشناق » المسلمين .

وبصفة عامـة . . فان الحركات التومية لم تجد أساسها في الدين ، ولم يمثل الدين ولا المذهب في أي منا دورا رئيسيا أو مرعيا .

ولا يمكن أن تصبح اليهاودية حركة تومية ، الا اذا أصابح الارثوذكس مثلا . . تومية ، أو أصبح الاكاثوليك تومياة ، أو أصبح الشيعة تومية . .

ان هدم هذا الأسساس النظرى المسهبونية .. هو أمر ضرورى في مخاطبة المالم الخارجي ، لانه المقدمة التي تستخدمها المصهبونية في المطالبة بسر « أرض اسرائيل التاريخية » . أن هذا المعبر هو المهدف الأساسي للحركة الصهبونية من البداية . وبعد قيام اسرائيل .. أصبح هذا الهدف قائما وواردا في جدول اعمال التفكير السياسي والعسكرى الاسرائيلي . أنه هدف يريد الحصول على سيناء والاردن ومرتفعات سوريا وجنوب لبنان . وبالنسبة لهذا الهدف النهائي لا يوجد يمين ويسار بين الاحزاب السياسية في اسرائيل . لا يوجد معتدل ومتطرف . أن الاعتدال والتطرف امريتماق ققط بالاسلوب أو بالتوقيت .

متسلا . .

فى سنة ١٨٩٧ كان الصهيوني المتطرف يطالب بوطن قومي لليهود . والمعتدل يطالب بجمعية يهودية .

وفى سنة ١٩١٧ أصبح المعتدل يطالب بوطن قومى والمتطرف يطالب بدولة يهودية .

وفى سنة ١٩٤٧ كان الصهيونى المعتدل يطالب بدولة يهودية في جزء من فلسطين والمتطرف بريد كل فلسطين .

وفى سنة ١٩٥٧ أصبح المعتدل يطالب بكل فلسطين والمتطرف يطالب بضم سيناء والعريش وعدم الانسحاب منهما .

وفى سنة ١٩٦٧ اصبح المتطرف يطالب بضم مسيناء والعريش والاردن ومرتفعات سوريا . . أما المعتدل فيطالب بمعساهدة صلح نهائى مع العرب .

ان الهدف النهائى النانى قائم دائما ، بالرغم من أن أهدائما بديلة قد تحل محله من وقت لآخر ، أو بتعبير « تيودور هرتزل لا مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة : « أننا في حركتنا نحو الهدف النهائية . . يجب أن نكون كالقطار الذي يتوجه الى محطت النهائية . أن القطار قد يتوقف في محطة هنا أو محطة هناك لكي يتزود بالوقود . لكنه يستأنف سيره دائما نحو محطته المتصودة . فهو لا يتراجع عنها ولا يتراجع منها الى الوراء » .

#### \*\*\*

هذا عن الهدف ،

اما عن الاسلوب . . غان النتيجة التي تخرج بها من دراسسة اسلوب العمل السياسي الصهيوني منذ بدايته تتركز في : ان الحركة المسهيونية منذ بدايتها تفسع عينيها على المتوتين الكبرتين اللتين تتنازعان مناطق النفوذ في العالم عادة ، وفي مواجهة ذلك تحفظ الحركة الصهيونية لنفسها دائما بجناحين ، كل جناح منهما يعمل مع — وداخل — كل من التوتين الحاكمتين في العالم .

ونحن نجد هـذا الاسسسلوب تائها فعلا في التطبيق ابتداء من الحرب العالمية الاولى بالذات ، فعندها قامت الحرب في سسنة المرب المنظمة الصهيونية نفسسها بسوال : مع اى من المطرفين المتحاربين تقف ؟ مع المسانيا وتركيسا ؟ أو مع بريطانيا وقرنسسا ،

وقررت المنظمة وقتها الا تضع « كل البيض في سلة واحدة » . قررت أن تقسم نفسها إلى فرعين يعملان مع الطرفين المتحاربين . كان أحدهما يعمل مع المانيا وتركيا ، والثاني يعهل مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة . وعلى كل فرع من الاننين أن يقنع المطرف الذي يعمل معه ومن داخله . . انه أكثر تحقيقا لمصالحه . وبهذا الاسلوب ضمنت المنظمة الصهيونية أن انتصار أي طرف في النهاية . . سيؤدى إلى تحقيق مطالبهم منه .

وفي جميع المراحل التالية ، نجد هدذا واضد في أسسلوب عمل المنظمة الصهيونية ، ثم اسرائيل بعد قيامها ، فهي تحتفظ دائما تحت الطلب د بجناح موال لكل طرف من الطرفين المؤثرين في العالم .

وحين يعبل كل جناح من اجنحة الصهيونية لحساب احدى الموى الدولية الكبرى هانه \_ فى الواقع \_ لاينتهى الى هذا الطرف أو ذاك . أنه صهيونى أولا ، وصهيونى الى النهاية . انه قد يعبل لحساب هذه الكتلة فترة ، لكنه يعبل لحسابها بالقدر الذى يحقق له فى النهاية مكاسب جديدة .

وقد سمح هذا الاسلوب في عمل الحركة الصسهيونية . . بالا تقامر بمصيرها كله مع احدى الكتل الدولية ، وبأن اهدافهسا حين تتحقق تهى تتحقق بمناسبة ، وبحماية ، تحرك الكتلة الدوليـــة التي نعمل معها .

ومنذ قيام اسرائيل وهى تطبق هذا الاسلوب تماما . بل ان الجيش الاسرائيلى نفسه ، بدأ أصلا في عشرينات هذا القرن كقوة تعمل لحساب بريطانيا ، وعلى نفقتها . وفي الحرب العالمية الثانية قامت المنظبات الصهرونية في فلسطين بالتجسس ضدد المحسور لصالح قوات الحلفاء . وبهذا الاسلوب حصالت على التويل والسلاح والخبرة لنفسها واستخدمت كل ذلك فيها بعد لملحتها الخاصة ، واحيانا ضد الدول الموردة نفسها .

وقبل حرب ۱۹۲۷ بفترة وجيزة ، أصحد « أبا أيبان » وزير خارجية اسرائيل الحالى كتابا بعنوان « صوت أسرائيل » ، أن الكتاب هو مجموعة خطب ومحاضرات القاها أبا أيبان « ۲۳ محاضر وخطبة » ، أبان عمله سفيرا لاسرائيل في أمريكا .

ولأن مادة « أبا أيبان » موجهة أصلا للرأى العام الأمريكي ، فأننا نجد أن الفكرة الرئيسية التي لا تغيب مرة في هدذا المكتاب ، هي أصرار « أبا أيبان » على ربط مصير اسرائيل بمصيير السياسة الأمريكية بصفة عامة في الشرق الأوسط ، أنه يقول : « أن أسرائيل دولة صغيرة حديثة ، مسالمة ، ديموقراطية ، تريد الميش في سلام ، . بينيا يحيط بها جبيران كبسار ، أقوياء عدائيسون ، أتطاعيون ، وأزاء الرعب الذي تعيش فيه أسرائيل فأنها أحيسانا تجد نفسها مضطرة لأن تهب الى النقاع عن نفسها مثلها حدث في نفسها مشطرة لأن تهب الى النقاع عن نفسها مثلها حدث في نفسها مشارة الغربية نفسها ،

هكذا يتدم « أبا ايبان » اسرائيل باعتبارها جزءا من المعنبين في الأرض ليس هذا هو المهم ، ولكن المهم هو انه يسستمر الى أن يصل الى السطر الذى يؤجله ٢٩٦ صفحة : أن الصراع بين الدول المربية . . واسرائيل ، هو في جوهره صراع بين الشرق والمعرب . صراع بين حضارة . . وحضارة .

يعنى : اذا كان على الفرب ان يداهع عن نفسه في الشرف الأوسط . . فليبدأ بالدفاع عن اسرائيل ، واذا كان الغرب يعيش في حالة عداء مع العرب فليست اسرائيل هي السبب ، ان هذا المعداء العربي نحو الغرب هو عداء حتمى لا دخل لاسرائيل نبيه . انه عداء له أسبابه التاريخية الخاصة ؛ واسرائيل ليست واحدا من هذه الأسباب ،

والمسالة التى لاشك قيها فعلا ٠٠ ان لدينا أسبابنا الخاصة لمعاداة الغرب و هذا صحيح ٠ ولكن مساندة الغرب لاسرائيل هى رأس هذه الاسباب ٠ لقد اشتركت غرنسا فى المصدوان على مصر سنة ١٩٥٦ و عاملها العرب بما تستحقه جزاء على هذا التواطؤ ٠ لكن غرنسا الآن سا أثناء وبعد حرب ١٩٦٧ ساتف موقف الحياد ٥ وبالتالى غان العرب اعلنوا لمها عن تقسديرهم لهسذا الموقف ٠ ولم يقف عربى واحد ليمان : ان عداعنا نحسو قرنسسا هسو مسالة قدرية لا مفر منها ولا فكاك ٠

#### \*\*\*

ان هذا يذكرنا بالأسطورة الشرقية القديمة التي تقول: ان ثعلبا ركب على ظهر فيل ، وحينما كان الفيل يشق طريقه في الفابة دائما الاشجار جانبا ، قان الشعلب كان ينفخ صدره بعجب قائلا: كم أنا قوى ؟!

وقد لا تكون اسرائيل هى بالضبط الثعلب نفسه الذى فتحدث عنه الاسطورة! ولكنها بالتأكيد تتحرك بمصاحبة الفيل المضخم الذى يتحرك طبقا للاسطورة ، لهذا ، ، علينا أن نفهم كل المقوى التى تحالفت معها اسرائيل أو « ركبتها » اسرائيل .

#### \*\*\*

ان اسرائيل التى نراها اليوم . . هى ثهرة الحنظلة المرة التى غرست فى الأرض العربية . ثهرة روتها توى دولية عديدة تحالفت معها فى كل مرحلة . فى البدء كان التحالف الصهيونى الأول مع بريطانيا . في النهاية كان التحالف الصهيوني الثاني مع أمريكا . وعلى الطريق بين البدء والنهاية كانت هناك تحالفات جانبية كثيرة امتدت لاكثر من ٧٠ مسنة . فخالال تلك المدة وضعت الحركة الصهيونية على رأسها تبعات كثيرة ، كان آخرها التبعة الامريكية التي تضعها على رأسها الآن .

واذا كان الصراع بيننا وبين اسرائيل اصبح يحتاج اكثر من اى وقت مضى ، الى الحسركة . . واذا كان التسوازن الدولى وموقف القوى الكبرى قد وصل الآن الى اقصى ما يمكن من درجات السكون والثبات . مان الأمر اصبح يحتاج الى مجهود خارق من جانبنا لكى نفلت من وسط طرفى المقص ، الذى اصبحنا نقف فيه.

## \* \* \*

انها ليست اول مرة نتى نيها وسط هذا المتص ، فهن المضحك هنا \_ بتدر ما هو مؤلم للغاية \_ أن نرى كيف يكرر التاريخ نفسه ، فتبل حرب ١٩٦٧ بهائة وثلاثين سنة ، تعرضت مصر لنفس الموتف بالضبط ،

لقد رأى محمد على ححاكم مصر وقتها ... أن العالم تتقاسمه قوتان كبيرتان هما بريطانيا وفرنسا ، ولأن التنافس على مناطق النفوذ كان شديدا بين الدولتين الكبيرتين ، فقد رأى محمد على أن يستعين بالثانية على الأولى ، ولقد أغراه النجاح المبدئي لهذه السياسة بأن يستمر فيها ، فلم يعرف ما هي بالضبط النقطة التي يجب أن يتوقف عندها ، ان فرنسا ساعدته انتصاديا وعسكريا ، على اساس أن كل انكماش في نفوذ بريطانيا هو مكسب أوتوماتيكي لها .

ولكن فى اللحظة التى بدأت مصر تصبح فيها قوة مصرية ، فان القوتان الكبرتان اتحدت مصالحهما ضدها ، نعم : لم تكن بريطانيا تريد مصر فرنسية ، ولم تكن فرنسا تريد مصر بريطانية ، ولكن الاثنان معا لا يريدان مصر مصرية ، وفى لحظة الصدام الرهيبة ،

تلقى محمد على الدرس بكل قسوة : انه قامر بأكثر مما يجب . ان مرنسا ليست مستعدة للمخاطرة بصدام دولى مع بريطانيا من أجل أهداف مصرية . والنتيجة : اتحدت القوتان ضد مصر ، وضد محمسد على .

ولقد كان المجهود الدبلوماسى الاسرائيلى فى السنوات العشر ما بين ١٩٥٤ و ١٩٦٤ ، يركز على مسابة هامة للفاية : كيف نقامر اسرائيل على الجواد الرابح فى المعركة ؟ لقد دخلت لعبة الحرب الباردة الى المنطقة وعلى كل طرف فى الصراع ــ نحن واسرائيل ــ أن يختار حليفه ، وخلال عشر سنوات تالية كانت النتيجة هى : انها لم تعد معركة عربية اسرائيلية ، وانها معركة بين الشرق والغرب ، بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا ،

ومرة اخرى اطل لنا الدرس بكل وضوح: لن يحمل هموم مصر . . غير ابنائها ، لن يحقق آمال العرب . . غير العرب ، درس عنيف ظهر لنا كما لو كان اكتشافا مفاجئا ، مع انه موجود في التاريخ ـ تاريخنا نحن باندرجة الاولى ـ قبل تاريخ أى شعب آخر غيرنا .

ان « أدوات الشرط » في التاريخ تمثل في العادة أسئلة مثيرة لليأس وخيبة الأمل ، لأنها أسئلة أفتراضية ، ولانه لا جواب لها ، فهل « لو » اختفى ذلك السبب ، كانت ستختفى انتيجة ؟ لو . ، لو . ، لو . ، كلها أسئلة افتراضية اجاباتها في مجال الاجتهاد الشخصى الذي قد نختف فيه .

## \* \* \*

ولكن الذى لن نختلف عليه أبدا ، هو أن هذه هى المرة الثالثة . في هــذا المرن ــ بعد الاتفاق الودى في سنة ١٩٠٨ وحرب ١٩٤٨ التى نقف فيها نحن وسط طرفى المتص ، بينها يعاد النظر الى خريطة الشرق الاوسط داخل اطار صراع دولى ، لهذا ، ، فان النصر أو الهزيمة هذه المرة هو نصر ــ أو هزيمة ــ لفترة طويلة تادمة ، وربما لقرون طويلة قادمة ،

لهذا السبب . . فاننا ألمام معركة وطنية . معركة ، لن يسكون الاختيار فيها بين موقف اليمين وموقف اليسسار . أنما الاختيار سوف يكون بين الوطنية والخيانة . . أنها حرب لاعادة استقلال الشرق الاوسط . وهي حرب تولد فيها العروبة من جديد .

وليس هذا أول امتحان تدخله منطقتنا بروح الثورة .

لقد كنا ثوارا في سنة ١١٨٧ ، يوم حارب الشعب بقيادة ملاح الدين ضد جمائل التعصب الصليبي القادم من أوربا .

وكنا ثوارا في سنة ١٢٦٠ ، عندما رقضنا انذار « هولاكو » قائد جيش المغول ، وانتصرنا عليه في عين جالوت ، وكانت أول هزيمة نزلت بالمغول في عهد هولاكو .

وكنا ثوارا يوم أن نجحت المقاومة الشمعبية المصرية في طرد المرنسيين سنة ١٨٠١ .

وكنا ثوارا في سنة ١٨٠٧ ... عندما ثارت رشيد ضدد الحملة الانجليزية بتيادة « فريزر » ، وانتصرنا عليه م انتصارا حاسما في قرية الحماد .

وكنا ثوارا سنة ١٨٨١ بقيادة أحمد عرابي .

وكنا ثوارا في سنة ١٩١٩ ــ عندما وقفت روح الشعب ضـــد مدامع الانجليز .

## \*\*\*

و . . لا أريد أن استطرد ، ففي كل مرة تعرضها فيها لتامر دولي . . كان الشعب الواحد الشجاع يصبح أغلبية .

وفي مواجهة حالة الميوعة والجمسود في الموتف الدولي بعد 197٧ ، فإن رد الفعل الاسساسي هو أن القسوة أصبحت هي الحق

وليس المكس و التوة بالنسبة لازمتنا المعاصرة انها تعنى اساسا و وفقط التوة العربية ، فهى وحدها التى يجب أن تضرب المثل ، وهى وحدها التى ستصهد فى المواجهة مع اسرائيل ، ولكى نكون الطرف الاتوى فى هذه المواجهة ، فلا بد أن نفهم عدونا أولا : كيف يفكر ، كيف يتحرك ، كيف يممل ، فكلها زادت معرفتنا الآن ، مثل استنا فى المستتبل ، لان الاقوياء فقط هم الذين يحرصون على هذه المعرفة ، وفى النهاية ، . نجد أن المعرفة هى ايضا ، . قوة ، وفى النهاية ، نقول مع الصينيين القدماء : اعرف نفسك مرة ، واعرف عدوك مرة ، م حاربه مائة مرة .

وفي صدامنا مع اسرائيل . . لم يتل احد بعد . . السكامة الأخيرة . والذي يصهم اكثر ، وبعد أكثر ، ويعسرف أكثر . . هو الذي سيضحك في النهاية أكثر ! .

ان هذا معناه .. ان أمامنا امتصانا قاسيا لصلابتنا ورجولتنا . ولابد أن يساعد بعضنا بعضا في اجتياز هذا الامتصان ..!

- چ من يتقدم . . نتبعه .
- ﴿ ومن يتأخر . . نشده .
- \* من يتقهقر ٠٠ نرفعه ٠
- \* من يسقط . . نرمعه .
- پ من يمت ٥٠٠ نثار له ٠

# دار الشروقﷺ

مطابع الاهرام التجارية رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۷۲ / ۲۰۸۲

## هذا الكتاب

كنار ستنوات ، ظهر " موشى دَايان " وزير الدَّفَاع الاسرائيلي على شاشة التليفزيون البريطاني ، ووقفها .. ساله المذيع: إنَّ أَلْخَطَّة التِّي الْبِعتها في حَرب ١٩٦٧ هو - إَلْخِطَتَة نفسها التي ذكرتها في كتابك " مذكرات حَملة سيناء - ١٩٥٦ " .. ألم تكن تخشى أن العرب قد يعرفون من كتابك . خطتك المستقلة التي سَتَتَبِعِهَا فِي حَـرَبُ ١٩٦٧، فيستعدون مُقدّمًا لمواجهتها؟ وَرِدٌ مُوشِي دَايان قائلاً: لا.. لأن العَرب لايقراؤن إ

